

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

# الأسماف في احكام الأوقاف

ع. م. البحك

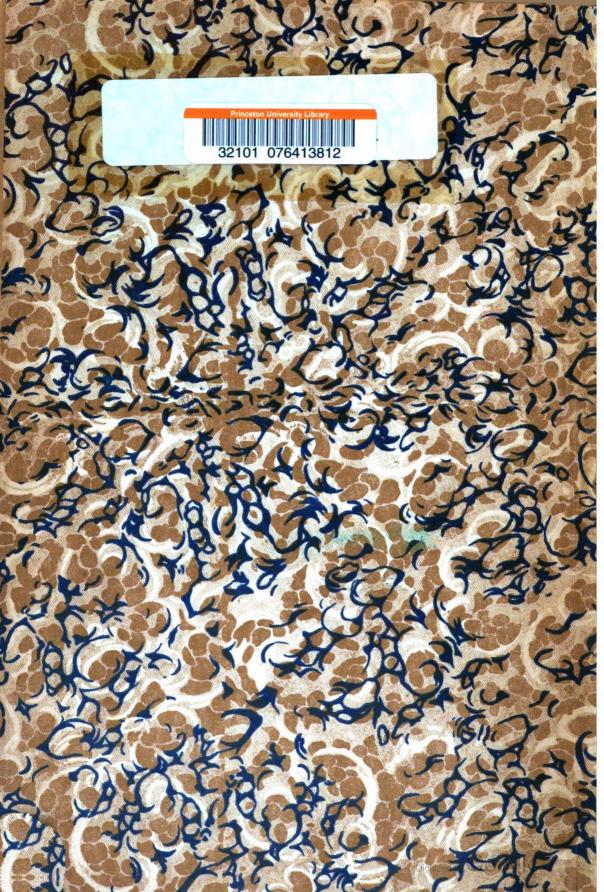



Digitized by Google



# البالعظم

الحمد لله الذي خلق الانسان في أحسن تقويم \* وهدى من شاء منه الى الصراط المستقيم . وأمره بالصلاة والصدقة والصيام ، والحج الى بيته الحرام ، ليفوز بالنعيم المقيم \* وجاد على من وقف في سبيل الحيرات نفسه وماله \* لما علم أن اليه مآله \* بالفضل الجسيم \* وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الجواد الكريم \* وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الموصوف بالحلق العظيم \* الواقف نفسه الزكيــة ـ للشفاعة العظمي \* يوم يفر الحميم من الحميم \* والمرء من أخيه وأمه وأبيه \* وصاحبته وبنيه \* لكل إمرئ منهم يومئذ شأن يغنيه \* ذلك تقدير العزيز العليم ﴿ و بعد ﴾ فان العلماء الاوّلين \* قد جملهم الله رحمة للآخرين \* لبذل مهجهم في ضبط أحكام دين الاسلام \* من كل واجب ومندوب ومباح وحرام \* والهم الحلقاء الماهرين \* ترتيبه على أبواب وفصول نعمة للآخرين \* وان كتاب أحكام الاوقاف للامام الهمام أبي بكر احمد بن عمرو الحصاف بوأه الله دار السلام \* لما كان العمدة في هذا الفنّ من تأليف الاوائل \* وكان مكرر الصور والمسائل \* مشحونا بجمل أحكام الوصايا له دلائل \* وكان كثير الابواب \* غير خال عن الاطناب \* اختصرته الى كتاب احتوى على ما فيه من المقاصد \* وعلى ما في كتاب هلال بن يحيى من الزوائد \* وضمت اليه كثيرا من المسائل والاصول ورتبته على أبواب وفصول \* ليسهـل بها الوصول الى ما فيه منقول \* وسميته الاسماف \* في أحكام الاوقاف \* وبالنت في

تصريح الكلام \* حتى صارت مسائله على طرف التمام \* والحمد لله على المبدا والهام \* والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الانام \* وعلى آله وأصحابه الفر الكرام \* الائمة البررة العظام \* عدد قطر النهام

#### ﴿ كتاب الوقف ﴾

هو في اللغة الحبس يقال وقفت الداية اذا حبستها على مكانها ومنه الموقف لان الناس يوقفون أى يحبسون للحساب وفي الشرع هو حبس المين على حكم ملك الواقف او عن التمليك والتصدق بالمنفعة على اختلاف الرأيين وسنبينه وهو جائز عند علمائنا أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله وذكر في الاصل كان أبو حنيفة رحمه الله لابجبز الوقف فأخذ بمض الناس بظاهم هذا اللفظ وقال لا يجوز الوقف عنده وقال الخصاف أخبرني أبي عن الحسن بن زياد قال قال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز الوقف الا ما كان منه على طريق الوصايا وعن أبي يوسف رحمه الله انه كان يقول بقول أبي حنيفة حتى قيل له انه كان لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ارض تدعى ثمغ فوقفها وسيأتي مسندا فرجع عنه وقال لو بلغ هذا الحديث أبا حنيفة لرجع والصحيح آنه جائز عند الكل وانما الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه فمند أبي حنيفة رحمه الله يجوز جواز الاعارة فتصرف منفعته الى جهة الوقف مع بقاء الدين على حكم ملك الواقف ولو رجع عنه حال حياته جازمع الكراهة ويورث عنه ولا يلزم الا بأحدام بن اما ان يحكم به القاضي بدعوي صحيحة وبينة بعد انكار المدعى عليه فحينئذ يلزم لكونه عِبَهِ الْهِ وَاخْتَلْمُوا فِي قَضَاءُ الْحُكُمُ وَالصَّحِيْحِ انْهُ لَا يُرفَعُ الْخُلَافُ وَلُو كَانَ الواقف مجتهدا يرى لزوم الوقف فامضى رآيه فيه وعزم على زوال ملكه عنه او مقلدا فسأل فأفتى بالجواز فقبله وعزم على ذلك لزم الوقف ولا يصح الرجوع فيه وان تبدل رأى

(RECAP) 276
Digitized by 509816

ُ الحِبَهد أو أفتى المقلد بعدم اللزوم بعد ذلك او يخرجه مخرج الوصية فيقول أوصيت بغلة ارضى أو دارى أو يقول جعلتها وقفا بعد موتى فتصــدفوا بها على المساكين أو يوصى بان توقف فانه يلزم في روايةعنه والصحيح انه يصح من الثلث غير لازم اتفاقا لكونه وصية محضة واللزوم انما هو فى حق ورثته حتى لو مات من غير رجوع يلزمهم التصدق بمنافعه مؤبدا ولا يمكنهم ان يتملكوه بعده لتأبد الوصية فيه بعدم امكان انقطاع الفقراء بخلاف الوصية بخدمة عبده لانسان بعينه فانه اذا مات الموصى له يرجع العبد الى ورثة الموصى لانتهائها بموت المستحق للخدمة وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يلزم الوقف بدون هذين الشرطين وهو قول عامة العلماء وهو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بسبع حوائط فى المدينة وابراهيم الحليل عليه السلام وقف اوقافا وهي باقية الى يومنا هذا وقد وقف الحلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وسيأتي مصرحاً به ثم أن أبا يوسف رحمه الله قال يصير وقفا بمجرد القول لانه بمنزلة الاعتاق عنده وعليه الفتوى وقال محمد رحمه الله لا يصير وقفا الا باربعة شروط وستأتي في أول الفصول ولابي حنيفة رحمه الله ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال كما نزلت سورة النساء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاحبس بعد سورة النساء وما روى لاحبس عرب فرائض الله وعن شريح رحمه الله جاء محمد ببيع الحبس ولانه عقد على منفعة ممدومة فيكون جائزا غير لازم كما هو الصحيح عنه او غير جائز كما تقدم والدليل على انه باق على حكم ملكه بعد الوقف انه لو قال تصدقوا على فلان فاذا مات فعلى أولاد فلان انه يفعل كما قال وانه يجوز الانتفاع به زراعة وسكني واذولاية التصرف فيه اليه ولهذا عرّف على قوله بأنه حبس المين على حكم ملك الى آخره ولانه لا يمكن ان يزول ملكه عنه لا الى مالكه مع بقائه لانه غير مشروع اذ حينت يصير

كالسائبة بخلاف الاعتاق لانه اتلاف لمالية المعتق وبخلاف المسجد لانه جعله لله تمالى خالصا ولهذا لا يجوز الانتفاع به وهذا لم ينقطع حق العبد عنه فلم يصر خالصا لله تمالى ولما كان الوقف عندهما اسقاط الملك لاالى مالك كالمسجد عرفوه بأنه حبس المين عن التمليك والتصدق بالمنفعة وأصل قولهما ما رواه أبو بكر احمد بن عمرو الخصاف في كتابه قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال أنبأنا صالح بن جعفر عن المسور بن رفاعة قال قتل مخيريق على رأس اثنين وثلاثين شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى ان اصبت فأموالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدق بها قال وحدثنا عن عبد الحميد بن جمفر عن محمد بن ابراهيم قال حدثني عبد الله بن كمب بن مالك قال قال مخيريق يوم أحد فأوصى ان أصبت فأموالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث أراه الله تمالى فهي عامة صدقات رسول الله صلى اللهعليه وسلم \* وحدثني محمد بن بشر بن حميد عن أبيه قال سمعت عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول في خلافته بخناصرة سممت بالمدينة والناس بها يومئذ كثير من مشيخة من المهاجرين والانصار ان حوائط رسول الله صلى الله عليه وسلم السبعة التي وقف من أموال مخيريق وقال ان أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله تمالى وقتل يوم أحد فقال رسول الله صـلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود \* قال وحد نني ابن أبي سبرة عن اسمعيل بن أبي حكيم قال شهدت عمر بن عبد العزيز ورجل يخاصم اليه في عقار حبس لا يباع ولا يوهب ولا يو رث فقال يا امير المؤمنين كيف تجوز الصدقة لمن لا يأتى ولم يدر أيكون أم لا فقال عمر رضي اللهعنه اردت امرا عظيما فقال يا امير المؤمنين ان أبا بكر وعمركانا يقولان لا تجوز الصدقة ولا تحل حتى تقبض قال عمر بن عبد المزير رحمه الله الذين قضوا بما تقول هم الذين حبسوا المقار والارضين على أولادهم وأولاد أولادهم عمر وعثمان وزيد ابن ثابت

فاياك والطمن على من سلفك والله ما أحب انى قلت ما قلت وأن لى جميع ما تطلم عليه الشمس أو تغرب فقال يا أمير المؤمنين انه لم يكن لى به علم فقال عمر استغفر ربك واياك والرأى فيما مضى من سلفك أو لم تسمع قول عمر رضى الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ان لى مالا أحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احبس أصله وسبل ثمره ففعل فلقد رأيت عبد الله بن عبيد الله يلي صدقة عمر وأنا بالمدينة وال عليها فيرسل الينا من ثمرته \* قال وحدثني ابن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة عن ابن كمب القرظى قال كانت الحبس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة حوائط بالمدينة الاعواف والصافية والدلال والميثب والبرقة وحسنا ومشربة أم ابراهيم وانما سميت مشربة أم ابراهيم لان أم ابراهيم مارية كانت تنزلها قال ابن كمب وقد حبس المسلمون بمده على أولادهم وأولاد أولادهم وقد حبس أبو بكر رضى الله عنه رباعاً له بمكة وتركها فلا نعلم انها ورثت عنه ولكن يسكنها من حضر من ولد ولده ونسله بمكة ولم يتوارثوها فاما ان تكون صدقة موقوفة او تركوها على ما تركها أبو بكر رضى الله عنه وكرهوا مخالفة فعله فيها وهذا عندنا شبيه بالوقف وهي مشهورة بمكة \* وحبس عمررضي الله عنه قال حدثنا يزيد بن هرون قال حدثنا عبيد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر رضي الله عنه مرة ارضا بخيب فقال يارسول الله اني أصبت ارضا بخيبر لم أصب مالا قط انفس عندى منه فما تأمرنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بثمرتها فجملها عمر رضي الله عنه لا تباع ولا توهب ولا تورث تصدق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب والفزاة في سبيل الله والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف وان يطم صديقًا غير متموَّل منه وأوصى به الى حفصة أم المؤمنين ثم الى الاكابر من آل عمر \* وقال وحدثنا

محد بن عمر الواقدى قال حدثنا قدامة بن موسى الجمعي عن بشر مولى المازيين قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه صدقته في خلافته دعا نفرا من المهاجرين والانصار فأحضرهم ذلك وأشهدهم عليه فانتشر خبرها قال جابر رضي الله عنه فلم اعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والانصار الا حبس مالا من ماله صدقة مؤيدة لا تشتري ابدا ولا توهب ولا تورث ، قال حدثنا الواقدي قال لي ابو يوسف رحمه الله ما عندك في وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت أنبأنا ابو بكر بن عبد الله عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عاصر ابن ربيعة قال شهدت كتاب عمر رضى الله عنه حين وقف وقفه أنه في يده فاذا توفى فهو الى حفصة بنت عمر فلم يزل عمر يلي وقفه الى أن توفى ولقد رأيته هو ينفسه يقسم تمر ثمغ في السنة التي توفى فيها ثم صار الى حفصة رضي الله عنها فقال ابو يوسف رحمه الله هذا الذي أخذنا به اذا اشترط الذي وقف أنه في بده في حياته ثم اذا توفى فهو الى فلان بن فلان فهو جائز وهذا فعــل عمر رضى الله عنه كما ترى \* وحبس عثمان بن عفان رضى الله عنه قال حدثنا محمد بن عمر الواقدى الاسلمي قال حدثنا عمر بن عبد الله عن عنبسة قال تصدق عثمان في امواله على صدقة عمر بن الخطاب \* قال وحدثنا فروة بن اذينة قال رأيت كتابا عند عبد الرحمن ابنِ ابان بن عمان فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به عمان بن عفان في حياته تصدّق عاله الذي بخيبر يدعى مال ابن ابي الحقيق على ابنه ابات بن عثمان صدقة بتلة لايشترى اصله أبدا ولا يوهب ولا يورث شهد على بن أبي طالب رضى الله عنه واسامة بن زيد وكتب \* وحبس على بن ابي طالب رضى الله عنه قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثنا سليمان بن بلال وعبد العزيز بن محمد عن أبيه عن على بن أبي طالب رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع لملي آ

رضي الله عنه ينبع ثم اشترى على رضى الله عنه الى قطيمته التي قطع له عمر أشياء فخر فيها عينا فبينها هم يعملون اذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء فأتى عليا فبشره بذلك فقال رضى الله عنه فبشره الوارث ثم تصدق بها على الققراء والمساكين في سبيل الله وابن السبيل القريب والبعيد في السلم والحرب يوم تبيض وجؤه وتسود وجوه ليصرف الله النار عن وجهه بها وبلغ جدادها في زمن على رضي الله عنه الف وسق \* قال وروى موسى بن داود قال حــدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا محمد بن على بن أبي طالب رضى الله عنه تصدق بارض له بتا بتلا ليتي بها وجهه عن جهنم على مثل صدقة عمر غير أنه لم يستثن منها للوالى شيأكما استثناه عمر رضى الله عنه قال حدثنا على عن عيينة عن عمرو بن دينار قال في صدقة على ابن أبي طالب رضي الله عنه ان جبيرا ورباحا وابا نيزر موالي يعملون في المال خمس حجج منه نفقاتهم ونفقات اهليهم ثم هم احرار لوجه الله تمالى \* قال وحدثني ابن أبي سبرة عن يحيى بن شبل قال رأيت على بن الحسين يبيع من رقيق صدقة على ويبتاع \* قال حدثنا بشر بن الوليد قال أنبأنا أبو يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن على بن أبي طالب عن أبيه عن جده انه تصدق بينبع فقال أبتني بها مرضاة الله تمالى ليدخلني بها الله الجنة ويصرفني عن النار ويصرف النار عني في سبيل الله ووجهه وذى الرحم والبعيد والقريب لاتباع ولا توهب ولا تورث كل مال لى ينبع غير ان رباحا وآبا نيزر وجبيرا ان حدث بي حدث فليس عليهم سبيل وهم محرر ون موال يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق ما كان لي ينبع حيا أنا أو ميتا ومع ذلك ما كان لى بوادى القرى من مال ورقيق حيا أنا او ميتا ومع ذلك الادينة وأهلها حيا أنا أو ميتا ومع ذلك عبد أهلها وأن زريما له مثل ماكتبت لابى نيزر ورباح وجبير، وحبس الزبير رضى الله عنه قال حدثنا محمد بن عمر الواقدى

قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن الزبير بن الموام رضي الله عنه أنه جمل دوره على بنيه لا تباع ولا تورث ولا توهب وأن للردودة من بناته ان تسكن غير مضرة ولا مضر بها فاذا استفنت بزوج فليس لها حق \* وحبس معاذ بن جبل رضى الله عنه قال حدثنا محمد بن عمر الواقدى قال حدثنا النمان بن ممن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كمب بن مالك قال وحدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي عن أبيه قالا كان معاذ بن جبل رضى الله عنه اوسم انصارى بالمدينة ربما فتصدق بداره التي يقال لها دار الانصار اليوم وكتب صدفته قالا ثم ان ابن أبي اليسر خاصم عبد الله بن ابي قتادة في الدار وقال ينبع هي صدقة على من لا ندرى أيكون او لا يكون وقد قضى أبو بكر وعمر رضى الله عنها لاصدقة حتى يقبض فاختصموا الى مروان ابن الحكم فجمع لهم مروان بن الحكم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا ان تنفذ الصدقة على ما سبل ورأوا حبس بن أبي اليسر فيكون له ادبا فحبسه اياما ثم كلم فيه فخلاه فلقدكان الصبيان يضحكونُ به \* وقد حبست عائشة رضي الله عنها واختها اسماء وام سلمة وام حبيبة وصفية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم \* وحبس سعد بن ابي وقاص وخالد بن الوليد وجابر بن عبد الله وعقبة ابن عامر وعبد الله بن الزبير وغيرهم رضى الله عنهم اجمعين وهذا اجماع منهم على جواز الوقف ولزومه ولان الحاجة ماسة الى جوازه لقول زيد بن ثابت رضى الله عنـه لم نوا خيرا لليت ولا للحي من هذه الحبس الموقوفة اما الميت فيجرى اجرها عليه واما الحي فتحبس عليه ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها فان زيد بن ثابت رضي الله عنه جمل صدقته التي اوقفها على سنة صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكتب كتابا على كتابه هـذا واما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم لاحبس عن فرائض الله فنقول انه محمول على انه لا يمنع اصحاب الفرائض

عن فروضهم التى قدرها الله لهم فى سورةالنساء بعد الموت بدليل نسخها لما كانوا عليه من حرمانهم الاناث قبل نزولها وتوريهم بالمؤاخاة والموالاة مع وجودهن وقول شريح جاء محمد ببيع الحبس محمول على حبس الكفرة مثل البحيرة والوصيلة والسائبة والحام عملا بما هو صريح اللفظ متواتر المعنى وحملا للمحتمل عليه توفيقا بين الادلة والله اعلم

## ﴿ باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه ﴾

يتوقف انعقاد الوقف على صدور ركنه من أهله مضافا الى محل قابل لحكمه لما علم ان قيام ذات التصرف بالاهل وقيام حكمه بالحل (فركنه) لفظ الوقف وما في معناه كقوله صدقة محرمة أو صدقة محبسة او صدقة مؤ بدة او صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث او صدقة موقوفة (وأهله) أهل التبرع وهو الحرالماقل البالغ غير مرتد ولا مديون محجور عليه فيصح منه لازما عندها ولوفي مرض الموت الا أن للورثة ابطال ما زاد على الثلث كالتدبير ولا بصح من العبد الا اذا أذن له مولاه وكان غير مستفرق بالدين ولو استفرقه لا يصح وقفه وان أذن له سيده مع الغرماء بناء على قول ابى حنيفة رحمه الله ولامن الصبى والمجنون الذي لا يعقل لمجزها عن التصرف ولا من المرتد وسيأتى بيانه في آخر الا بواب ولا من المديون (١) المحجور على قول من يرى به وان لم يكن محجورا عليه يصح وقفه وان قصد به ضرر غرمائه لثبوت حقهم في ذمته دون المين (ومحله) المال المتقوم بشرط كونه عقارا او منقولا او متمارفا وقفه وسيأتى بيانه في فصله (وحكمه) ما ذكر في تعريفه من انه حبس المين عن التمليك والتصدق بالمنفمة فلو قال ارضى هذه صدقة موقوفة مؤ بدة جاز لازما عند عامة والتصدق بالمنفمة فلو قال ارضى هذه صدقة موقوفة مؤ بدة جاز لازما عند عامة

<sup>(</sup>١) مطلب المديون المحجور عليه

العلماء الا ان محمدا رحمه الله اشترط التسليم الى المتولى واختاره جماعة وعند أبي حنيفة رحمه الله يكون نذرا بالصدقة بغلة الارض ويبقي ملكه على حاله فاذا مات تورث عنه ولوقال صدقة موقوفة مؤبدة في حياتي وبعد وفاتى جاز عندهم الاان أبا حنيفة رحمه الله قال ما دام الواقف حيا كان ذلك نذرا منه بالتصدق بالفلة وكان عليه الوفاء بما نذر ولو رجم عنه جاز ولو لم يرجم حتى مات جاز من الثلث ويكون سبيله سبيل من اوصى بخدمة عبده لانسان فان الخدمة تكون للموصى له والرقبة على ملك مالكها حتى لومات الموصى له بها يصير العبد ميراثا لورثة المالك الاان فى الوقف لا يتوم انقطاع الموصى لهم وهم الفقراء فتتأبد هذه الوصية ولوقال ارضى هذه صدقة موقوفة او قال وقف ولم يزد على هذا لا يجوز عند عامة مجيزى الوقف قال هلال رحمه الله لان الوقف يكون للغني والفقير ولم يسم لايهما هو فلذلك ابطلته وصاركما لوقال ارضى محبوسة ولم يزد على ذلك فانها لا تكون وقفا ولان الارض توقف للدين والوصايا ولحبس الاصل فهذا وقف لم يسم سبيله ووجوهه فلم يتصدق بغلته فقد خرج من أن يكون على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضى الله عنه لانه انما ذكر حبس الاصل ولم يذكر الصدقة على ما أمربه عمر بن الخطاب فلذلك أبطلته حتى يحجمم الكلامان الصدقة والحبس فاذا احجمماكان الوقف جائزا وقال أبو يوسف رحمه الله يجوز ويكون وقفا على المساكين لان مطلقه منصرف الى المساكين عرفا(١)ولو قال ارضي هذه صدقة موقوفة او موقوفة صدقة ولم يزد على هذا جاز في قول أبي يوسف ومحمد وهلال الرأى رحمهم الله و يكون وقفا على الفقراء وقال يوسف بن خالد السهتي رحمه الله لا يجوز مالم يزد قوله وآخرها للفقراء أبدا والصحيح قول أصحابنا لان محل الصدقة في الاصل الفقراء فلا يحتاج الى ذكرهم ولا انقطاع

<sup>(</sup>١) مطلب لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة أو موقوفة صدقة

لم فلا يحتاج الى ذكر الابد أيضا ولو قال أرضى هذه محرمة صدقة جاز ويكون هذا عنزلة قوله موقوفه صدقة لان الحرمة عنزلة قوله موقوفة في لغة أهل المدينة ولو قال حبست ارضي هذه او قال ارضي هذه حبس لا تكون وقفا في قولهم ولوقال حرمت ارضي هذه او قال ارضي هذه او قال هي محرمة (قال الفقيه) أبو جعفر هـذا على قول أبي بوسف كقوله موقوفة ولو قال حبيس موقوف او حبيس وقف فهو باطل قال هلال في قولنا وقول أبي حنيفة لأن معنى قوله وقف ومعنى قوله حبيس سواء فكأنه قال ارضى وقف وهذا باطل لايجوز في قولنا وقال وكذلك لو قال هي محرمة حبيس او حبيس محرمة لا يجوز لانه ذكر حبس الاصل ولم يسم لمن الغلة فلذلك ابطلته ولو قال موقوفة حبيس محرمة لاتباع ولا توهب ولا تورث ولم يزد على ذلك لا يجوز الا ان يجمل فيها معنى الصدقة او المساكين مع حبس الاصل فيجوز ذلك عندنا ولو قال حبيس صدقة أو صدقة حبيس قال هلال هذا جائز ( وقال الققيه أبو جعفر ) هــذا ينبني ان يكون بمنزلة قوله صدقة موقوفة ولو قال هي موقوفة لله تمــالي أبدا جازوان لم مذكر الصدقة ويكون وقفا على الفقراء لأن في قوله موقوفة لله تعالى أبدا دليلا على أنه أراد مها المساكين لان فيه قربة إلى الله تمالي بقوله لله تمالي وخرجت من ان تكون موقوفة للدين بقوله لله تمالي أبدا وكذا لو قال صدقة موقوفة على المساكين ولم يقل أبدا او قال موقوفة لوجه الله تمالى اوموقوفة لطلب ثواب الله تمالى ولو أوسى بان يوقف ثلث أرضه بمد وفاته لله تمالى أبدا تكون وصية بالوقف على الفقراء ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة على فلان صح ويصير تقديره صدقة موقوفة على الققراء لان محل الصدقة الققراء الا ان غلها تكون لفلان ما دام حيا ومثله لوقال صدقة موقوفة على زيد أبدا أو قال على ولدى أبدا لانه يصح من غير ذكر الابد فم ذكره أولى ولا يصع على قول يوسف بن خالد السهتى وان ذكر الابد لان ذكر لفظ

الابد مضاف الى الصدقة على زيد او ولده وهو لا يتأبد فيلفو هذا اللفظ وكذا لوقال أرضى هذه صدقة موقوفة على وجه الحير والبرأو قال على وجه الحيراو قال على وجه البريكون وقفا على الفقراء لان البر عبارة عن الصدقة ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة في الحج عني او العمرة عني يصبح الوقف ولو لم يقل عني لا يصبح لانهما ليسابصدقة ولو قال أرضى هذهموقوفة على الجهاد أوفي الجهاد أو في الغزو او قال في أكفان الموتى أو في حفر القبور أو قال في بناء المساجد أو الحصون او قال على مرمتها أو قال على عمل السقيات في الاماكن المحتاج اليها او غير ذلك مما يتأبد فانه يصح ويكون وقفا على ذلك السبيل ( قال الفقيه ) أبو جمفر رحمه الله متى ذكر موضع الحاجة على وجه يتأبد فذاك يكني عن ذكر الصدقة وكذا لوقال موقوفة على ابناء السبيل لانهم لاينقطعون ويكون لفقرائهم دون أغنيائهم كحمس الغنيمة وكذا لوقال على الزمني اوعلى المنقطع بهم لانهم يتأبدون ويكون لفقرائهم فقطوهذا قول هلال رحمهالله وماسيأتى من بطلانه على الزمني قول الخصاف رحمه الله قال شمس الأثَّة رحمه الله اذا ذكر مصرفا فيهم تنصيص على الحاجة فهو صحيح سواء كانوا يحصون او لا يحصون لان المطلوب وجمه الله تمالى ومتى ذكر مصرفا يستوى فيه الاغنياء والققراء فان كانوا يحصون فذلك صحيح لهم باعتبار أعيانهم وانكانوا لايحصون فهو باطل الاانكان في لفظه ما يدل على الحاجة استمالا بين الناس لا باعتبار حقيقة اللفظ كاليتامي فالوقف عليهم صحيح ويصرف للفقراء منهم دون أغنيائهم فهذا الضابط يقتضي (١) صحة الوقف على الزمني والمميان وقرًّا، القرآن والفقهاء وأهل الحديث ويصرف للفقراء منهم كاليتامى لاشمار الاسماء بالحاجة استمالا لان الممي والاشتفال بالعلم يقطع عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وهو أصح مما سيأتى في باب الوقف الباطل الله باطل على

<sup>(</sup>١) مطلب صحة الوقف على الزمني والعميان والفقراء ونحوهم

هؤلاء ولو قال أرضي هذه موقوفة (١) على فقراء قرابتي أو قال على أولادى لا يصح لانهم ينقطمون فلا يتأبد وبدونه لا يصح الا ان يجمل آخره للفقراء ولو قال أرضى هـِـذه موقوفة على فقراء بني زيد أو قال على يتامى بني عمرو فان كانوا يحصون وكان الوقف في الصحة لا يصح لانه لا يتأبد وان كانوا لا يحصون يصح ويصير بمنزلة الوقف على اليتامي الفقراء روى عن محمد رحمه الله أن (٢) ما لا يحصى عشرة وعن أبي وسف رحمه الله أنه مائة وهو المأخوذ عند البعض وقيل أربعون وقيل ثمانون والفتوى انه مفوض الى رأى الحاكم ولو قال أرضى صدقة لا تباع تكون نذرا بالصدقة ولا تكون وقفا لان قوله صدقة عبارة عن النذر فيتصدق بها ولا يجبره القاضي عايها ولو زاد ولا توهب ولا تورث صارت وقفا على المساكين ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عن وجل أبدا على زيد أيام حياته جاز لحصول التأبيد بسبب كونها للفقراء بعده لان ما لله تمالي يكون للفقراء الا ان زيدا يقدم عليهم ولو قال هي صدقة موقوفة على زيد ما دام حيا وكان في صحته فانه يكون باطلا لكونه غير مؤبد ومن شرط صحة الوقف التأبيد كما نقل عن رسول الله صلى عليه وسلم أنهم جعلوا أوقافهم مؤيدة فياكان مثل ذلك يصح وما لا فلا ولو قال جملت غلة دارى هذه للساكين. يكون نذرا بالتصدق بالفلة ولو قال جعلت هذه الدار للساكين كان نذرا بالتصدق بعين الدار للساكين للحال ولو قال ضيعتي سبيل أو للسبيل ان كان من ناحية تمارفوا هذا الكلام للوقف صارت وقفا والا فيسئل عن نيته فان نوى وقفا فهو كما نوی وان نوی صدقة تصدق بعینها او قیمها وان لم یکن له نیة تورث عنه اذا مات والله أعلم

\* ( فصل في بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه ) \* اتفق أبو يوسف ومحمد رحمهما الله

<sup>(</sup>١) مطلب الوقف على فقراء القرابة (٢) مطلب حد ما لا يحصى

على ان الوقف يتوقف جوازه على شروط بمضها في المتصرف كالملك فان الولاية على المحل شرط الجواز والولاية يستفاد بالملك او هي نفس الملك حتى لو وقف ملك النير بنير اذنه توقف على اجازته وبمضها يرجم الى نفس التصرف وهوكونه قربة في ذاته وعند المتصرف حتى لو وقف المسلم أرضه او داره على البيمة او الكنيسة أوعلى دار دعوة للبتدعة أو على فقراء اهل الحرب لا يجوز لمدم كونه قربة في نفس الامر وعند المتصرف وكذا لو كان الواقف ذميا لمدم كونه قربة في نفس الام وسيأتي بيانه في وقف أهل الذمة ان شاء الله تمالي و بمضها يرجُّم الى الحيل وهو كونه عقارا او منقولاً تبعاً للمقار واختلفا في كون أربعة اشياء شرطاً للجواز (١) الاول التسليم للموقوف ليس بشرط عند أبي يوسف رحمه الله لان الوقف ليس تمليك وانما هو اخراج له عن ملكه الى الوقف فاشبه الاعتاق بخلاف الصدقة المنقدة فأنها اخراج من ملك الى ملك فتحتاج الى قبض المين لتملك ولما تقدم من رواية الواقدى في وقف عمر بن الخطاب آنه في يده فاذا توفي فهو الى حفصة ولان يد المخرج اليه يده حكما لاستفادته الولاية منه فيصيركا نه أخرجه منه اليه فلا تُزيد يد الفرع على يد الاصل في الحكم وشرط عند محمد رحمه الله لانه تقرب الى الله تصالى بمين من ماله فيتوقف جوازه على التسليم كالصدقة بالمين وقد علم جوابه ثم تسليم كل شيُّ عنده بما يليق به فني المقبرة يحصل بدفن واحد فصاعدا باذنه وفي السقاية بشرب واحد وفي الخان بنزول واحد من المارة هذا في المقبرة والخان الذي تنزل فيه المارة كل يوم واما السقاية التي تحتاج الى صب الماء فيها والحان الذي ينزله الحاج بمكة والقرارة بالثفر فلا بد فيها من التسليم الى المتولى لان نزولهم يكون في السنة مرة فيحتاج الى من يقوم بمصالحه والى من يصب الماء فيها والغنى والفقير في الحان والسقاية والبئر والحوض سواء

<sup>(</sup>١) بيان الشروط المختلف فيها

لاستوائهما في الحاجة وفي السجد بالصلاة فيه بجهاعة باذن بانيه وسيآتي ما فيه من الاختلاف في باب ساء المساجد ان شاء الله تمالي وعلى هـذا الحلاف منبني ما اذا استغنى الناس عن الصلاة في السجد لخراب ما حواليه فاعاده محمد الى ملكه وارثه ان كان ميتا لان التسليم بالصلاة شرط عنده ابتداء فكذا انتهاء وابقاه أبو بوسف رحمه الله مسجدا لمدم اشتراطه التسليم والثاني كونهمفرزا شرط عند محمد رحمه الله لتوقف التسليم عليه وليس بشرط عند أبي يوسف رحمه الله لما بينا أنه الحقه بالمتق فلو وقف نصف أرضه يصح عنده ولا يصح عند مجمد رحمه الله وسيأتي تمامه في فصل وقف المشاع والثالث ذكر التأبيد او ما يقوم مقامه كالصدقة ونحوها شرط عند محمد رحمه إلله وليس بشرط عند أبي يوسف رحمه الله فلو قال وقفت أرضى هذه او قال جملتها موقوفة ولم يزد عليه جاز عنده وصارت وقفا على الفقراء وبه أفتى مشايخ بلخ وعليه الفتوى لان قوله وقفت يقتضي ازالته الى الله تمالى ثم الى نائبه وهو الفقير وذا يقتضي التأبيد فلا حاجة الى ذكره كالاعتاق وعنمد محمد لايجوزلان موجبه زوال الملك مدون التمليك وذلك بالتأبيـ كالعتق واذا لم يتأبد لم يتوفر عليه موجبه ولهـ ذا يبطله التأقيت كما يبطل البيع ولوقال وقفت أرضى هذه على عمارة المسجد الفلاني يجوز عنده لانه لولم يزد على قوله وقفت يجوز عنده فبالاولى اذا عين جهة ولا يجوز عنــد محمد لاحتمال خراب ما حوله فلا يكون مؤيدا وعن أبي بكر الاعمش ينبني ان بجو زعلى الاتفاق لان الوقف على عمارة المسجد بمنزلة جمل الارض مسجدا او بمنزلة زيادة في المسجد قال الفقيه أبو جمفر هذا القول أصح الى وقال أبو بكر الاسكاف ينبغي ان لا يصح هذا عند الكل لان الوقف على المسجد وقف على عمارته والمسجد يكون مسجدا بدون البناء فلا تكون عمارة البناء مما يتأبد فلا يصح الوقف والاول اوجمه ولو قال وقفت أرضى هذه على ولدى وولد ولدى ونسلهم أبدا يصح عند أبى يوسف

فاذا انقرضوا تكون الناة للفقراء ولا يصحعند محمد لاحتمال الانقطاع ولوقال وقفت أرضى هذه على ولد زيد او ذكر جماعة باعيانهم لم يصح عند أبى يوسف أيضا لان تميين الموقوف عليه يمنع ارادة غيره بخلاف ما اذا لم يمين لجمله اياه وقفا على الفقراء الا ترى انه فرق بين قوله أرضى هذه موقوفة وبين قوله موقوفة على ولدى فصحح الاول دون الثانى لان مطلق قوله موقوفة ينصرف الى الفقراء عرفا فاذا ذكر الولد صار مقيدا فلا يبقى العرف فظهر بهذا ان الجلاف بينهما فى اشتراط ذكر التأبيد وعدمه الما هو فى التنصيص عليه او على ما يقوم مقامه كالفقراء ونحوهم واما التأبيد ممنى فشرط اتفاقا على الصحيح وقد نص عليه محققو المشايخ رحمهم الله تمالى والرابع اشتراط الواقف الانتفاع بالوقف لا يمنع من صحته عند أبى يوسف رحمه الله و يمنع عند محمد رحمه الله وسيأتى في باب الوقف على النفس ان الفتوى على قول أبى يوسف وان معه جماعة والله أعلم

و فصل في بيان اشتراط قبول الوقف وعدمه و قبول الموقوف عليه الوقف ليس بشرط ان وقع لاقوام غير معينين كالفقراء والمساكين وان وقع لشخص بعينه وجمل آخره للفقراء يشترط قبوله في حقه فان قبله كانت الغلة له وان رده تكون للفقراء ويصير كأنه مات ومن قبل ما وقف عليه ليس له الرد بعده ومن رده اول حرة ليس له القبول بعده فلو قال وقفت ارضى هذه على اولاد زيد ونسله وعقبه ومن بعده على المساكين فقبله بعضهم ورده بعضهم تكون الغلة كلها لمن قبل منهم وان رده كلهم تكون للساكين فان حدث لزيد ولد أو نسل وقبله كلهم او بعضهم رجع لمن قبله منهم وان رده للساكين فان حدث لزيد ولد أو نسل وقبله كلهم او بعضهم رجع لمن قبله منهم وان رده كلهم كان للساكين وهكذا الى ان ينقرضوا بخلاف ما لو اوصى بثلث ما له جاعة باعيانهم فردها بعضهم فان حصتهم تكون لورثة الموصي وكذلك لو ردها

الكل والفرق بينهما ان الموصى انما اوصى لهم فقط فما بطل منها يكون لو رثته واما الواقف فانه قد جعله بعدهم للساكين فاذا بطل كونه لهم يصير للساكين ولو قال ارضى هذه صدقة موقوفة الله عن وجل ابدا على زيد وعمر و ماعاشا ومن مدها على المساكين ثم مات أحدهما أورد تكون حصته للساكين ولا يستحقها الآخر لانه جمل الوقف لله عزّوجل ابتداءتم اوجبه لهما وماكان لله تعالى فهو للساكين فمن قبل منهما وبقى حيا تقدم عليهم بحصته فقط بخلاف المسئلة الاولى فانه اوجبه لهم اولا ثمجمله من بمدهم للمساكين فلا يكون لهـم شئ مالم يرد الكل أو ينقرضوا ولو قال وقفت أرضى هذه على زيد وأولاده ومن بمدهم على المساكين فقال زيد لا اقبل لنفسى ولا لاولادي يصح رده في حصته فقط واما اولاده فان كانوا كبارا فالرد والقبول البهم وان كانوا صفارا تكون حصتهم لهم ولو قال وقفت أرضى هــذه على زيد ومن بمده على المسأكين فقال زيد قبلت غلة هذه السنة ورددت ما بعدها او قال قبلت ثلثها او نصفها و رددت الباقي استحق ما قبله وكان الباقي للساكين ولو قال ارضى هذه صدقة موقوفة لله عزّ وجل ابدا على زيد وعمر و ما عاشا ان قبلا ومن بعدهما على المساكين فقبل احدهما ورد الآخر استحق القابل حصته وتكون حصة الراد للساكين وقد روى عن زفر رحمه الله أنه قال اذا أوصى أن يجرى على زيد وعمرو من ثلثه في كل شهر دراه لكل منهما ما عاشا انه اذا مات أحدهما تبطل وصية الآخر لكونه قال ما عاشا والمراد من هذا عنده حياتهما معا وقال سائر أصحابنا رحمهم الله وصية الباقي منهما على حالها ولا تبطل بموت الآخر ولو قال أرضى هــذه صدقة موقوفة لله عزّ وجل ابدا على زيد وعمر و ومن بعدها على المساكين وكان احدها ميتا تكون الغلة كلها للحي منهما لمدم جوازالوقف على الميت فاذا مات الحي تصيرالفلة للمسأكين

### ﴿ باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبما وما لا يدخل ﴾ ﴿ وانكار دخول بمض الموقوف فيه ووقف ما يقطمه الامام ﴾

اذا وقف الحر الماقل البالغ أرضه أو داره او ما جرى التمارف بوقفه من المنقولات وهو غير محجور عليه ولا مرتد يصح لازما عند عامة العلماء وقال أبو حنيفة بجوز جواز الاعارة او لا يجوز على ما بينا في اول الكتاب فلو قال أرضي هذه صدقة. موقوفة لله عز وجل ابدا ولم يزد تصير وقفا(١)ويدخل فيه ما فيها من الشجر والبناء دون الزرع والثمرة كما في البيع ويدخل فيه أيضا الشرب والطريق استحسانا لانها انما توقف للاستغلال وهو لايوجد الابالماء والطريق فكان كالاجارة بخلاف مالوجمل أرضه أو داره مقبرة وفيهما اشجار عظام وابنية فانها لاتدخل في الوقف فتكون له ولورثته من بمده ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة بحقوقها وجميع ما فيها ومنها وعلى الشجر ثمرة قائمة يوم الوقف قال هلال في القياس تكون الثمرة له ولا تدخل في الوقف وفى الاستحسان يلزمه التصدق بها على الفقراء على وجه النذر لا على وجه الوقف لأنه لما قال بجميع مافيها ومنها فقد تكلم بما يوجب التصدق فيلزمه التصدق بالثمرة التي كانت متصلة به يوم الوقف وما يحدث بعده يصرف في الوجوه التي سماها ككونه غلة الوقف وذكر الناطني رجل قال جملت أرضى هذه وقفا على الفقراء ولم يقل يحقوقها يدخل البناء والشجر الذى فيها تبعا ولا يدخل الزرع النابت فيها حنطة كان او شميرا او غيره وكذلك البقل والآس والرياحين والخلاف والطرفاء وما في الاجمة من حطب يقطع فى كل سنة والورد والياسمين وورق الحناء والقطر والباذبجان وزهم بصل النرجس والرطاب فانها لاتدخل واما الاصول التي تبقي والشجر الذى لايقطع الابمد عامين او آكثر فانها تدخل تبعا ولو زاد بحقوقها تدخل

(١) بيان ما يدخل في الوقف وما لا يدخل

الثمرة القائمة في الوقف وهذا اولى خصوصا اذا زاد بجميع ما فيهـا ومنها ولو وقف دارا بجميع ما فيها وفيها حمامات يطرن أو بيتا وفيه كوَّ ارات عسل يدخل الحمام والنحل تبما للدار والمسل كما لو وقف ضيعة وذكر ما فيها من العبيد والدواليب وآلات الحراثة فانها تصير وقفا تبما لها وان لم يجز اصالة كالماء والهواء والاطراف في بيــم الاراضي والعبيد ونفقتهم من غلة الوقف وان لم يذكرها الواقف ولو زوج الحاكم جارية الوقف يجوز وعبده لايجوز ولو من أمة الوقف لانه يلزمه المهر والنفقة ولو ضعف بعضهم عن العمل يجوز للقيم بيعه وشراء غلام بدله وكذلك الدواليب والآلات ببيمها ويشترى بثمنها ما هو أصلح للوقف وليس للقيم قطع الاشجار المثمرة ولا بيمها وله بيع غيرها بمد القطع لاقبله لانها ما دامت متصلة بالأرض تكون تبما لها واذا نبت الفسيل في أصول النخل انكان في تركه ضرر بالنخل يقطع ويباع وثمنه غلة للوقف كثمن السعف والا يتركه على حاله واذا صار نخلا خرج من أن يكون غلة وصار وقفا وهكذا حكم سائر ما ينبت من أصول أشجار الوقف ولوكان في الكرم الوقف شجر يضر ظلها بثماره انكان ثمرهـا يزيد على ما ينقص من ثمره لا يقطع ولا تقطع وهكذا الحكم لو أضرت بالارض ولو وقف ضيعة له وقال شهرتها تنني عن تحديدها جاز الوقف ثم لو قال عن بمض قطع من الارض انها غير داخلة في الوقف ينظر الى حدودها فان كانت مشهورة وكانت تلك القطم داخلها كانت وقفا والاكان القول فيها قوله وهكذا الحكم لو وقف دارا وقال ان هــذه الحجرة لم تدخل في الوقف فانه منظر الى حدودها وتُســئل الجيران عنها فان شهدوا انها من الداركانت وقفا والاكان القول قوله فيما اشكل كونه وقفا ولو وقف أرضا اقطمه اياها السلطان فانكانت ملكا له او مواتا صح وانكانت من بيت المال لا يصح ولا يصح وقف ارض الحوز وهي ما حازها السلطان عند عجز أصحابها عن زراعتها

واداء مؤنها بدفعهم اياها اليه لتكون منفعتها للمسلين مقام الخراج ورقبة الارض على ملك أربابها فلو وقفها من ادخله السلطان فيها لعارتها لايصيح لكونه مزارعا ولو وقف أرضا اشتراها بمقد فاسد يصبح انكان بمد القبض لانه استهلكها باخراجه اياها عن ملكه بالوقف وعليه قيمها وان كان قبله اوكان البيع باطلاكان الوقف باطلا ولو وهبت له أرض هبة فاسدة فقبضها ثم وقفها صح وعليه قيمتها ولو استحق ما وقفه لايلزمهان يشترى بثمنه الذي يرجع به على البائع أرضا ليقفها بدلا لانه وقف ما لايملك ولو استحق بمضه مشاعا وأخذه المستحق لأيبطل الوقف في الباقي عند أبي يوسف لانه يجيزه مشاعا ابتداء فبالاولى بقاه ولو اشترى أرضا بالخيار وقبضها ثم وقفها قبل مضى مدته يصح ويكون ذلك ابطالا لخياره وهكذ الحكم في البائع اذا كان الخيار له ووقف ما باع ولو بعد التسليم ولو وقفها المشترى بعد القبض في مدة خيار البائم فأمضى البيع لزم وبطل الوقف لان البات اذا طرأ على موقوف أبطله ولواستحقت بعد الوقف فضمن قيمتها جاز شراؤه ووقفه ومثله العتق لاستناد الملك الى زمر الاستيلاء ولو اشترى أرضا فوقفها ثم أطلع فيها على عيب رجع بالنقصان ولا يلزمه آن يشترى به بدلا لمدم دخول نقصان الميب في الوقف ولو وقف ما اشـــتراه قبل قبضه او ما رهنه بعد تسليمه صح ويجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا وان كان ممسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه بخلاف عتق المرهون لمدم امكان رفعه بمد نزوله وبخلاف الوقف بعد الاجارة والتسليم الى المستأجر لعدم تعلق حقه بماليتها وذكر البقالي في فتاويه اختلافا في جواز وقف البناء بدون الارض وذكر عن محمد رحمه الله أنه قال اذا وقف بناءه في أرض الوقف على الجهة التي وقفت الارض عليها جاز وذكر في أوقاف الخصاف ان وقف حوانيت الاسواق يجوز انكانت الارض باجارة في ايدى الذين بنوها لايخرجهم السلطان عنها من قبل انا رأيناها في أيدى أصحاب البناء يتوارثونها وتقسم بينهم لا يتعرض لهم السلطان فيها ولا يزعجهم وانما له علة يأخذها منهم وتداولها خلف عن سلف ومضى عليها الدهور وهى فى أيديهم يتبايعونها ويؤاجرونها وتجوز فيها وصاياه ويهدمون بناءها ويعيدونه ويبنون غيره فكذلك الوقف فيها جائز اه وفى فتاوى الناطنى عن محمد بن عبد الله الانصارى من أصحاب زخر رحمه الله أنه يجوز (١) وقف الدراه والطعام والمكيل والموزون فقيل له وكيف يصنع بالدراه قال يدفعها مضاربة ويتصدق بالفضل وكذا يباع المكيل والموزون بالدراه أو الدنانير ويدفع مضاربة ويتصدق بالفضل وقيل على هذا ينبنى ان يجوز اذا قال وقفت هذا الكرعلى أن يقرض لمن لا بذرله من الفقراء فيدفع اليهم ويبذرونه فاذا حصدوا يؤخذ ويقرض لنيرهم وهكذا دائما ولو وقف رب المال ضيعة من مال المضاربة يصح عند أبى يوسف مطلقا وعند محمد لا يصح ان كان فى المال ربح بناء على جواز وقف المشاع وعدمه والله أعلم

وفصل فى غرس الواقف او غيره الاشجار او بنائه فى الوقف كر رجل غرس فيا وقف أشجارا او بنى بناء او نصب بابا قالوا ان غرس من غلة الوقف او من ماله وذكر انه غرسها للوقف تكون وقفا ولو لم يذكر شيا وغرس من ماله تكون ملكا له ولو غرس فى المسجد تكون المسجد لانه لا ينرس فيه ليكون ملكا ثم انكان له الما ثمرة كالتفاح مشلا اباح بعضهم للقوم الأكل منها والصحيح انه لا يباح لانها صارت للمسجد فتصرف فى عمارته بخلاف مشجرة على طريق العامة جعات وقفا عليهم ويستوى فيها الذى والققير كالماء الموضوع فى الفلوات وماء السقاية وسرير الجنازة والمصحف الوقف ولو كانت الثمار على أشجار رباط المارة قال ابو القاسم ارجو ان يكون النزال فى سمة من تناولها الا ان يهم ان غارسها جملها للفقراء وقال

<sup>(</sup>١) مطلب وقف الدراهم والطمام

أبو الليث الاحوط ان يحترز عن تناولها من لم يكن ساكنا فيه الا ان تكون ثمرة لا قيمة لهـا كالتوت مثلا ولو غرس رباطي شجرة في وقف الرباط وتعاهدها حتى كبرت ولم بذكر وقت الغرس انها للرباط قال الفقيه أبو جمفر ان كان اليه ولاية الارض الموقوفة فالشجرة وقف والا فهي له وله رفعها ولو طرح سرقينا في وقف استأجره وغرس فيه شجرا ثم مات يكون لورثته ويؤمرن بقلمه وليس لهم الرجوع فيما زاد السرقين في الارض عندنا ولو وقف شجرة باصلها على مسجد ممين او على الفقراء فان كان لها ثمرة أو ورق ينتفع به كشجر الفرصاد لا تقطع الا اذا يبست او يبس بمضها فانه يقطع اليابس ويترك غيره لانه لًا ينتفع باليابس وينتفع بالاخضر وان لم يكن لها ثمرة تقطع ويصرف ثمنها في عمارة المسجد او يتصدق به \* مقبرة فها أشجار عظام وكانت فيها قبل آتخاذ الارض مقبرة ان علم مالك الارض تكون الاشجار له باصولها يصنع بها ما يشاء وان كانت مواتا واتخذها أهل القربة مقبرة فالاشجار باصولها على ماكانت عليه قبل جملها مقبرة ولو نبتت بعد ذلك فهي للفارس ان علم والا فالرأى فيها للقاضي ان رأى بيمها وصرف ثمنها في عمارة المقبرة جازله ذلك وهي في الحكم كأنها وقف ولو جمل أرضه او داره مقبرة وفيها أشجارا وبناء فعي ومقرها له ولورثته من بعده لان مواضع الاشجار او البناء كانت مشغولة فلا تدخل في الوقف ولو غرس اشجارا في ضفة حوض قرية او في جانبي طريق المامة او على شاطئ نهر المامة كانت له فان قطعها ثم نبت من عروقها أشجارتكون له أيضا لوجودها من ملكه \* أشجار على حافتي نهر في الشارع اختصم فيها الشربة ولم يمرف الغارسوهو يجرى امام باب رجل في الشارع قالوا انكان موضع الاشجار ملكا للشربة فما نبت فيه ولم يعرف غارسه يكون لهم وان لم تكن الارض لهم بل للمامة والشربة حق التسبيل فقط فان علم ان الاشجار كانت موجودة في ذلك المكان

حين اشترى الدار صاحبها فانها لاتكون له والاتكون له لان ما نبت في فناء داره يكون له ظاهر ا والله أعلم

﴿ فَصَلَ فِي وَقَفَ الْمُنْقُولُ إِصَالَةً ﴾ اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في وقف المنقول مستقلا فمن أبي يو-ف في النوادر لايجوز الوقف في الحيوان والرقيق والمتاع والثياب ما خلا الكراع والسلاح الا بطريق التبع كما تقدم والصحيح ما روى عن محمد رحمه الله من أنه يجوز وقف ما جرى فيــه التعارف كالمصاحف والكتب والقاس والقدوم والمنشار والقدر والجنازة لوجود التعارف في وقف هذه الاشياء وبه يترك القياس كما في الاستصناع بخلاف مالا تمارف فيه كالثياب والامتمة لان من شرطه التأبيد كما بينا ولكن تركناه فها ذكرنا للتعارف وفي السلاح والكراع للجهاد بالنص فان خالد بن الوليد رضي الله عنـ ه وقف دروعاً له في سبيل الله فأجازه الني صلى الله عليه وسلم وجمل رجل ناقة في سبيل الله فأرادت إمرأته ان تحج عليها فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحج من سبيل الله وطلحة رضي الله تعالى عنه حبس سلاحه وكراعه في سبيل الله أي خيله والابل كالخيل لان المرب تقاتل عليها وتحمل عليها السلاح فبتى فيما وراءه على الاصل ولو وقف بقرة على رباط بأن يعطى ما يخرج من لبنها وشيرازها (١) وسمنها لابناء السبيل ان كان في موضع تعارفوا ذلك يصح كما في ماء السقاية والا فلا ولو وقف ثورا على أهل قرية لينزى على بقرهم لا يصح لانه ليس فيه عرف ظاهر ولا هو قرية مقصودة ولو وضع حبا في مسجدا وعلق فيه قنديلا له ان يرجم به لأنه لايترك فيه دائمًا ولوكثرت الدواب المربوطة للرابطين وعظمت مؤنها يجوز للتولى بيه ماكبرت سنها وخرجت عن صلاحية ما ربطت له ويمسك الصالح منها ولو باع أهل المسجد نقضه او غلة وقفه يجوز ان لم

<sup>(</sup>١) الشيراز اللبن النخين كذا في فرهنك اه

يكن ثمة قاض وان كان فالصحيح انه لا يصح الا باذنه وقد تقدم ان محمد بن عبدالله الانصارى من أصحاب زفر رحمه الله تمالى قال بجواز وقف الدراهم والطمام والله أعلم ﴿ فَصَلَ فِي وَقَفَ الْمُشَاعِ وَقَسَمَتُهُ وَالْمَهَايَّاةُ فَيْهُ ﴾ آنفق أبو يوسف ومحمد رحمهما الله على جواز وقف مشاع لا يمكن قسمته كالحمام والبئر والرحى واختلفا في الممكن فأجازه أبو يوسف وبه أخذ مشايخ بلنخوأ بطله محمد بناء على اختلافهما المتقدم فنقول تفريها على قول أبي يوسف رحمه الله اذا وقف أحد الشريكين حصته من أرض جاز واذا اقتسماها بعد ذلك فما وقع فى نصيب الواقف كان وقفا ولا يحتاج الى اعادة الوقف فيه وان وقفه ثانيا كان إحوط لارتفاع الحلاف حينشذ ولو وقف نصف أرضه مثلا ينبغي ان يبيع نصفها ثم يقاسم المشترى ولو رفع الامر الى القاضي فأمر رجلا بالمقاسمة معه جاز وليس له أن يقاسم نفسه لانها مأخوذة من المفاعلة فتقتضى المشاركة بين آنين فما فوقهما ولو قضى بجواز الوقف المشاع ارتفع الخلاف ثم اذا طلبًا من القاضي القسمة قال أبو حنيفة لاتقسم ويأمرهما بالمهايأة وقالا يقسم اذاكان البعض ملكا والبعض وقفا ولوكان الكل وقفا فأراد أربابه قسمته لا يقسم حتى لو وقف ضيمة على ولديه مثلا فاراد أحدهما قسمتها ليدفع نصيبه مزارعة لا يجوز بل يدفع القيم كلها مزارعة وليس ذلك الى أربابه وانما هو للقيم ولو قسمه الواقف بين أربابه ليزرع كل واحد منهم نصيبه وليكون المزروع له دون شركائه توقف على رضاهم ولو فمل أهل الوقف ذلك فيما بينهـم جاز ولمن أبى منهم بمد ذلك ابطاله ومن (١) وقف دورا للاستفلال ليس له ان يسكنها أحدا بغير أجر ولو وقف داره لسكنى ولديه فطلب أحدها المهايأة وأبي الآخر يسكن كل نصفا بلا مهايأة \* حانوت بين أنسين فوقف أحدهما نصيبه وأراد نصب لوح الوقف على بابه فمنمه الآخر له

<sup>(</sup>١) مطلب وقف الدور

ذلك لانه تصرف في محل مشترك ولو رفع الامر الى القاضي فأذن له به جاز صيانة للوقف عن البطلان ولعموم ولايته \* امرأة وقفت دارا في مرضها على ثلاث سات لها وجمِلها بعدهن المساكين وليس لها ملك غيرها ولا وارث لها غيرهن قالوا ثلث أبي يوسف خلافا لمحمد ولوكانت الارض بين رجلين فتصدقا بها جملة صدقة موقوفة على المساكين و دفعاها مما الى قيم واحد جاز اتفاقا لأن المانع من الجواز عند محمدهو الشيوع وقت القبض لا وقت العقد ولم يوجد ههنا لوجودهما مما منهماولو وقفكل منهما نصيبه عل جهة وجملا القيم واحدا وسلماه مما جاز اتفاقا لمدم الشيوع وقت القبض ولو اختلفا في وقفيهما جهة وقيما واتحد زمان تسليمهما لهما او قالكل منهما لقيمه اقبض نصيبي مع نصيب صاحى جاز أيضا الفاقا لانهما صارا كمتول واحد بخلاف ما لو وقف كلواحد وحدهوسلم لقيمه وحده فانه لا يصح الوقف عند محمد لوجود الشيوع وقت المقد وتمكنه وقت القبض ولو قالوقفت نصيبي من هذه الارض وهو ثلثها فوجد آكثر من ذلك كان نصيبه كله وقفا كالوصية بخلاف البيع فان الزائد يكون للبائم \* اراض أو دور بين اثنين فوقف أحدهما نصيبه على الفقراء وحكم بصحته ثم أراد القسمة فقسم القاضي وجمع الوقف في أرض أو دار واحدة جاز عند أبي يوسف ومحمد واختاره هلالكما لوكان لهما داران وطلبا القسمة فجمع القاضي نصيب أحدهما في دار ونصيب الآخر في دار جاز ذلك فكذلك ههنا الا ان ثمة يجوز سواءكانا في مصر واحد او مصرين وههنا يجمع اذاكانا في مصر واحد لافي مصرين وعلى قول أبي حنيفة يقسم القاضي كل واحدة على حدة الا ان يرى الصلاح في الجمع فينئد يجمع الوقف كله في أرض او دار واحدة فيصير عند جمع القاضي في الحكم كان الشريكين اقتسما بانفسهما وذلك جائز ولو اقتسم الشريكان وأدخلا في القسمة

دراهم معلومة فان المعطى هو الواقف جاز ويصير كانه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من نصيب شريكه بدراهمه وانه جائز وانكانبالمكس لا بجوز لانه يلزم منه نقض بمض الوقف وحصة الوقف وقف وما اشتراء ملك له ولا يصير وقفا ثم اذا أراد تمييز الوقف عن الملك يرفع الامر الى القاضي كما نقدم ولو. وقف عشرة اذرع شائما من أرض فقاسم فوقع نصيب الوقف أقبل من ذلك لجودة الارض التي وقمت للوقف او أكثر لكونها دون القطمة الاخرى جاز لان مثل هذه القسمة تجوز في الملك فكذا في الوقف اذا كان فيــه صلاح للوقف لتحقيق المعادلة ولو اوادأن يصرفالارض الوقف الى أرض اخرى مكانها ويجعل الوقف ملكا لنفسه لا يجوز لانها مناقلة للوقف الى غيره الا ان يكون قد شرط لنفسه الاستبدال في أصل الوقف فحيئذ يجوز ولو قال وقفت من أرضي هذه شيأ ولم يسممه كان باطلا لان الشيّ يتناول القليل والكثير ولو بين بعد ذلك ربمـا يبين شيأً قليلا لا يوقف عادة ولو قال وقفت جميع حصتي من هذه الدار والارض ولم يسم السهام يجوز استحسانا اذا ثبت الواقف على اقراره وان جحد فجاءت بينة فشهدت بالوقفومقدار حصته وسموه حكم القاضي بالوقف وان شهدوا على اقراره بالوقف ولم يعرفوا مقدار حصته الزمه القاضي بييان مقدار حصته والقول قوله فيه وانمات قام وارثه مقامه فما أقر به لزمهو حكم به القاضي ثم ان ثبت عنده أزيد من ذلك حكم به أيضا ولو وقف نصف أرض له ثم مات وقد أوصى الى رجل وفي الورثة كبار وصفار فأراد الوصى أن يقاسم الكبار ويفرزحصة الوقف جاز ان ضم حصة الصفار الى الوقف والا فلا لانه وصى الصفار ووال على الوقف فلا يمكنه ان يفرز حصة الوقف عن حصة الصفار كما لوكان وصيا على صفار فانه ليس له أن يقسم بينهم ويفرز نصيب كل واحد منهم عن نصيب الآخر لانه يلزم ان يكون مقاسما لنفســـه وانه لا يجوز ولو أراد الواقفان ان يقتسها ما وقفاه ليتولىكل واحد منهما على ماوقفه ويصرف غلته فيها سمى من الوجوه جاز ولو استحق نصف ماوقفه وقضى به للمستحق بستمر الباقى وقفا عند أبى يوسف خلافا لمحمد وتجوز المقاسمة مع وكيل الواقف ووصيمه ولو وقف نصف أرضه وأوصى الى ابنه والى رجل أجنبى لا يجوز له أن يقاسم الابن ويفرد حصة الوقف لكون الابن وصيا أيضا ولو وقف نصف أرضه على جهة معينة وجعل الولاية عليه لزيد في حياته وبعد مماته ثم وقف النصف الآخر على تلك الجهة او غيرها وجعل الولاية عليه لهمرو فى حياته وبعد وفاته يجوز لهما ان يقتسماها ويأخذ كل واحد منهما النصف فيكون في يده لانه لما وقف كل نصف على حدة صارا وقفين وان اتحدت الجهة كما لوكانت لشريكين فوقفاها كذلك والله أعلم

#### ﴿ باب في الوقف الباطل وفيما يبطله ﴾

اختلفت أثمتنا فيها لو وقف أرضه أو داره وشرط الحيار لنفسه فقال أبو يوسف ان بين وقتا معلوما يجوز الوقف والشرط كالبيع وان كان الوقت مجهولا يكون الوقف باطلا وقال محمد لا يصبح الوقف معلوما كان الوقت او مجهولا واختاره هلال وقال يوسف بن خالد السمتى الوقف جاز والشرط باطل على كل حال كما لو اعتق بشرط الحيار وكما لو جعل داره مسجدا على انه بالحيار ثلاثة أيام فانه يصبح الجمل ويبطل الشرط اتفاقا ولو ذكر الواقف جهة لا تنقطع وهي تشمل الفقراء والاغنياء بان قال الشرط مدة موقوفة لله عن وجل على بني آدم او قال على الناس او بني هاشم أو على العرب او على العجم أو قال على الرجال أو النساء اوقال على الصبيان اوقال على الموالى أو قال على العميان او الزمني او قال على قراء القرآن أو الفقهاء أو المحدثين وما أشبه ذلك مما يشمل الفقراء والاغنياء وهم لا يحصون كان الوقف باطلا وهذا على أشبه ذلك مما يشمل الفقراء والاغنياء وهم لا يحصون كان الوقف باطلا وهذا على

إطلاقه قول الخصاف وقد تقدم الضابط المقتضى للجحة والبطلان في أول الابواب وهــذا لانه لم يقصد به المساكين ليكون قربة بخلاف ما لو قال صدقة موقوفة الله عن وجل أبدا على ولد زيد لان زيدا ممين فيكون الوقف على ولده جائزا واما الناس وما أشبههم فلا يجصون ويدخل فيهم الفقير والغنى فلا يدرى لمن تمطى الغلة للاغنياء اوالفقراء ولا يمكن صرفها الى الجهتين لاستلزام اختلاف الجمة غنى وفقرا اختلاف المصروف هبة وصدقة وهما مختلفان وصاركاً نه قال وقفت على زيد او على عمرو ومات بلا بيان فانه لا يصح لان اوفى موضع الحظر لاحد الامرين فلا يكون عليهما ولا على أحدهما بمينه لشـ لا يلزم الترجيح بلا مرجح (١) ولو قال على ان لى ابطاله أورده من سبيل الوقف أو بيمه أو رهنه أوقال على ان لفلان او لورتتي ان يبطلوه او يبيموه وما أشبهه كان الوقف باطلا على قول الخصاف وهلال وجائزا على قول وسف ن خالد السمتي لابطاله الشرط بالحاقه اياه بألمتق ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة يوما او شهرا أو ذكر وقتا معلوما ولم يزد على ذلك صح وتـكون وقفا أبدا ولو قال فاذا مضى ذلك الشهر فهي مطلقة كان الوقف باطلا لانه لما قال موقوفة شهرالم يشترط بعد الشهر منها شيأ فلالم يشترط ذلك كانت موقوفة أبدا وهذا عنزلة قوله صدقة موقوفة على فلان ولم يزد على ذلك فاذا مات فلان كانت للساكينوهي موقوفة أبدا واما اذا قال صدقة موقوفة شهرا فاذا مضى ذلك الشهركانت مطلقة فالوقف باطل لانه شرط الرجمة فيه ولم يشترط في الباب الاول رجمة بعد مضى الوقت فاذا لم يشترط الرجمة فكأنه قال صدقة موقوفة وسكت هكذا فرق بينهما هلال رحمه الله ثم قال أرأيت رجلا قال أرضى بمد وفاتى صدقة موقوفة سنة قال الوقف صحيح جائزوهي موقوفة أبدا قلت فان قال اذا مضت السنة فالوقف باطل

<sup>(</sup>١) مطل لو وقف على أن له أبطاله

قال فهو كما شرط أى تصير الفلة للساكين سنة والارض ملك لورثته لانه باشتراطه البطلان خرجت من الوقف المضاف اللازم بعد الموت الى الوصية المحضة وقال الخصاف ولو وقف داره يوما او شهرا لايجوز لانه لم يجمله مؤيدا وكذلك لو قال صدقة موقوفة بمد وفاتى على فلان سنة يكون باطلا فالحاصل انعلى قول هلال اذا شرط في الوقف شرط يمنع التأبيد لا يصح الوقف \* ولو قال اذا جاء غد أو اذا جاء رأس الشهر أوقال اذا كلمت فلانا او اذا تزوجت فلانة وما أشبهه فارضي هذه صدقة موقوفة يكون الوقف باطلا لآنه تعليق والوقف لايحتمل التعليق بالحطر لكونه مما لايحلف به فلا يصح تمليقه كما لا يصح تمليق الهبة بخلاف النذر لانه يحتمل التمليق ويحلف به فلو قال ان كلت فلانا اذا قدم أو ان برأت من مرضى هذا فأرضى هذه صدقة موقوفة يلزمه التصدق بعينها اذا وجد الشرط لان هــذا بمنزلة النذر واليمين ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة على ان لى أصلها او على انه لا يزول ملكي عن أصلها أوعلى أن أبيع أصلها وأتصدق بثمنها كان الوقف باطلا ولو قال هي صدقة موقوفة ان شئت اوان احببت اوهويت كان الوقف باطلا في قولهم لان هذاتمليق الوقف بشرط وتعليقه باطل في قولهم \* ولو قال ان كانت هذه الارض في ملكي فهي صدقة موقوفة فانه ينظر ان كانت في ملكه وقت التكلم صح الوقفوالا فلا لان التعليق بالشرط الكائن تنجيز ولو علق وقفها على شرابُّها فاشتراها لاتصير وقفا مخلاف تمليق المتق به للقبول وعدمه \* ولو وقف ارض غـيره فاجازه المالك جاز الوقف عندنا خلافا للشافعي بناءعلى جواز تصرف الفضولى موقوفا عندنا وبطلانه عنده \* ولو أنهـ دم علو وقف أو حوض وقف وليسا لهما ما يمكن به عمارتهما أو احترق حانوت وقف مع السوق وصار بحال لاينتفع به يبطل الوقف على قول محمد ويرجع النقض الى الواقف والى ورثته من بعده وكذلك لوكان بعيدا عرـــ

القرية وخرب وصار لاينتفع به ولا يرغب أحد في عمارته واستجَّار أصله ( وروى هشام عن محمد) انه قال اذا صارالوقف بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضى ان يبيمه ويشترى بثمنه غيره وعلى هذا فينبغي ان لايفتي على قوله برجوعه الى ملك الواقف او ورثته بمجرد تمطله او خرابه بل اذا صار بحیث لایشتری بثمنــه وقف آخر یستفل ذكره بمض المحققين \* ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة على ان لى أن اعطى غلمها لمن شئت من الناسجاز الوفف ثم اذا شاءها للاغنياء او لاهل الدنيا او ما اشبه ذلك مما لايجوز الوقف عليه يبطل لصيرورته كالمذكور في صلب المقد والله تعالى أعلم ﴿ فصل في شرط استبدال الوقف ﴾ لوقال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عزوجل أبدا على ان لى إن أبيمها واشترى بثنها أرضا أخرى فتكون وقفا على شروط الاولى جاز الوقف والشرط عنداً بي يوسف استحسانا واختاره الخصاف وهلال وقال محمد ويوسف ابن خالد السمتي الوقف صحيح والشرط باطل وهو القياس وقال بعضهم هما فاسدان والصحيح قول أبي يوسف رحمه الله لان هذا شرط لا يبطل حكم الوقف فان الوقف مما يحتمل الانتقال من ارض الى أخرى فان أرض الوقف اذا غصبها انسان واجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لاتصلح للزراعة وضمن قيمتها وشرى بقيمتها أرض أخرى تكون وقفا على شرائط الاولى وكذلك أرض الوقف اذا قل نزلها لآفة وصارت بحيث لاتصلح للزراعة اولا تفضل غلتها عن مؤنها يكون صلاح الوقف فى استبداله بارض أخرى فيصح ان يشترط ولاية الاستبدال وان لم تكن الضرورة داعية اليه في الحال ولو قال الواقف في اصل الوقف على ان أبيعها واشترى بثمنها أرضا أخرى ولم يزدعلي هذا يكون الوقف باطلا في القياس لانه لم يذكر إقامة أرض أخرى مقام الاولى وجائزا فى الاستحسان لان الارض تعينت للوقف فيقوم ثمنها مقامها في الحكم وبمجرد شراء أرض بثمنها تصير وقفا على شرائط الاولى من غير

تجديد وقف كما لو قتل العبد الموصى بخدمته خطأ وضمن الجانى قيمته واشترى سها عبد فأنه يجرى عليه حكم أصله بمجرد الشراء وهكذا حكم المدير المقتول خطأ هذا اذا شرط الاستبدال في أصل الوقف واما اذا لم يشرطه فقد أشار في السير الى انه لاعلكه الا القاضي اذا رأى المصلحة في ذلك ويجب ان يخصص برأى اول القضاة الثلاثة المشار اليه بقوله عليه الصلاة والسلام قاض في الجنة وقاضيان في النار المفسر بذى العلم والعمل لثلا يحصل التطرق الى ابطال أوقاف المسلمين كما هو الغالب في زماننا \* واو وقف ارضه وشرط ان يستبدلها بارض ليس له ان يستبدلها بدار واو شرط البدل دارا لايستبدلها بارض ولوشرط ارض قرية لايستبدلها بارض غيرها لتفاوت اراضي القرى مؤنة واستغلالا فيلزم الشرط ولو اشترى البدل من أرض عشر او خراج جاز لمدم خلو الارض عن احدهما ولو لم يقيد البدل بارض ولا دار يجوز له ان يستبدلها من جنس المقارات بأى ارض او دار او بلد شاء للاطلاق ولو باعها بغبن فاحش لا يصح فى قول أبى يوسف وهلال لان القيم كالوكيل ولو اجاز ابو حنيفة الوقف بشرط الاستبدال لاجاز البيع بالغبن الفاحش كما هو مذهبه في بيع الوكيل به ولو اشترى القيم بنصف الثمن ارضا واشهد على نفسه انها من البدل جاز ويشترى بالباقى ايضا بدلا واو باع الوقف وقبض ثمنه ثم مات ولم يبين حال الثمن كان دينا في تركته ولوكان الوقف مرسلا لم يذكر فيه شرط الاستبدال لايجوز له بيمه واستبداله وان كانت الارض سبخة لاينتفع بها ولكن يرفع الامر الى القاضي الذي مر ذكره آنفا لان سبيله ان يكون مؤبدا لايباع وانما يثبت له ولاية الاستبدال بالشرط وبدونه لاكالبيع الحلي عن شرط الحيار لايملك احـــد المتبايعين نقضه وان لحقه فيه غبن ولو وهب ثمنه تصح الهبة عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف لا تصح ولو ضاع لا يضمنه لكونه امينا ولو باعها وردَّت عليه بميب بقضاء وهملك الثمن

عنده فانه يضمنه من ماله ويجوز له بيع الارض المردودة عليه فى الثمن الذى ضمنـــه بخلاف ما اذا غصبها رجل وضمن قيمها لتعذر ردها وهلكت القيمة عند القيم ثم ردها اليه واستردّ القيمة منه فانه يرجع في الفلة ولا يبيمها \* ولو باع أرض الوقف بمروض يصح في قياس قول أبي حنيفة فيبيم المروض باحدالنقدين ويشترى به بدلا اويشترى بها بدلا وعند أبي يوسف لا يباع الا باحد النقدين ثم يشتري به بدل ولو اشترى به ما لا يصح وقفه كفلام وجارية يكون الثمن دينا عليه ولو باع ما شرط استبداله ثمعاد اليه ان عاد بما هو فسخ من كل وجه كالرد بالميب قبل القبض مطلقا وبعده بقضاء أو بفساد البيع أو خيار الشرط أو الرؤية جاز له بيمها ثانيا لان البيع الاول صاركاً نه لم يكن وان عاد بما هو كمقد جديد كالاقالة بمد القبض لايملك بيمها ثانيا لانهصار كأنه اشتراها شراء جديدا فتصير وقفا فيمتنع بيمها كما لو اشترى أرضا نوى بدلها الا أن يكون شرط الاستبدال مرة بعد أخرى ولو اشترى بالثمن أرضا ثم ردت الاولى عليه بعيب بقضاء عادت الى ماكانت عليه وقفا والتي اشتراها ملك له لانها بدل عن الاولى فاذا انفسخ البيم فيها من كل وجه رجعت الوقفية الى الاصل لمدم تصور الخلف مع وجود الاصل وبنير قضاء لاتمود الى الوقفية فتكون له وما اشتراه بدلا هو الوقف لمود ما باعه اليه بعقد جديد معنى ولو اشتراه رجل ثم وهبه لمن باعه اياه او مات فورثه البائع لا يرجع الى الوقفية بل يبقى على ملكه ويشترى ثمنـــه بدلا لمدم انتقاض عقده فيه وهذاملك بسبب جديد ولوباع أرض الوقف واشترى بثمنها أرضا أخرى ثم استحقت الارض الاولى تبقى الثانية وقفا في القياس وفي الاستحسان لا تبقى لانها انماكانت وقفا بدلاعن الاولى وبالاستحقاق انتقضت تلكالمبادلة منكل وجه فلا تبقى الثانية وقفا ولو قال على ان استبدل بها ثم مات وأوصى الى وصديه به فانه لايملكه لانه شرطه لنفسه وهو أمر يحتاج فيه الى الرأى والمشورة بخلاف ما اذا

وكل به في حياته حيث يصبح التوكيل لقيام رأى الموكل وامكان تدارك الحلل لووجد ولوشرطه لكل من يلي عليه جاز وله ذلك ما دام الواقف حيا ولايجوز بعد موته الا اذا شرط له الولاية عليه في حياته وبعد وفاته وهذاقول أبي يوسف وهلال بناءعلى ان القيم عندهما بمنزلة الوكيل والوكالة تبطل بالموت فيحتاج الى الاسناداليه في حياته وبعد مماته أيضا لتبقى الوكالة واما على قول محمد فان الولامة لاتبطل عوت الواقف لان المتولى وكيل الفقراء لاوكيل الواقف حتى لا يمكنه ان يعزله بدون شرط في أصل الوقف فيجوزله الاستبدال ولو بعد موت الواقف ولوشرط للتولى استبداله بعد وفاته تقيد بشرطه ويجوز له هو استبداله ما دام حيا ثم ليس للتولى سوى الاستبدال به خاصة دون الاسناد والايصاء به ولوشرطه لرجل آخر مع نفسه يجوز له الانفراد به دون الرجل لانه اشترط رأيه مع رأيه \*ولوكتب في أول كتاب وقفه لايباع ولا يوهب ولا يملك ثم قال في آخره على ان لفلان بيمه والاستبدال بثمنه مآ يكون وقفا مكانه جازييمه ويكون الثاني ناسخا للاول ولوعكس وقال على ان لفلان بيعه والاستبدال به ثم قال في آخره لا يباع ولا يوهب لا يجوز بيعه لانه رجوع منه عما شرطه أولا ولوباع المتولى دار الوقف وقبض الثمن ثم عزله القاضي ونصب غيره فاسترد الثانى الوقف من المشترى بحكم القاضي يجب عليه أجرة ماسكن فيها لانها ممدة للاجرة وهذا بناء على قول المتأخرين والله أعلم ﴿ فصل في اشتراط الزيادة والنقصان في مقدار المرتبات وفي أربابها ﴾ لو اشترط في وقفه آن يزيد في وظيفة من يرى زيادته وان ينقص من وظيفة من يرى نقصانهمن آهل الوقف وان يدخل معهم من يرى إدخاله وان يخرج منهممن يرى إخراجه جاز ثم اذا زاد أحدا منهم أو نقصه مرة أو أدخل أحدا أو أخرج أحدا ليس له ان ينيره بعد ذلك لانشرطه وقع على فعل يراه فاذا رآه وامضاه فقد انتهى ما رآه واذا

أراد ان يكون ذلك له دامًا ما دام حيا يقول على ان لقلان بن فلان ان يزيد في مرتب من يرى زيادته وان ينقص من زاده ويزيد من يرى زيادته وان ينقص من زاده ويزيد من نقصه منهم ويدخل معهم من يرى إدخاله و يخرج منهم من يرى اخراجه متى أراد مرة بعد أخرى رأيا بعد رأى ومشيئة بعد مشيئة ما دام حيا ثم اذا أحدث فيه شيأ مما شرطه لنفسه او مات قبل ذلك يستقر أمر الوقف على الحالة التي كان عليها يوم موته وليس لمن يلى عليه بعده شئ من ذلك الا ان يشترطه له فى أصل الوقف واذا شرط هذه الامور او بعضها للتولى من بعده ولم يشرطها لنفسه جاز له ان يفعلها ما دام حيا لان شرطها لغيره شرط منه لنفسه ثم اذا مات جاز للتولى فعل ما شرطه له ولو شرط هذه الامور المتولى ما دام هو حيا جاز له والمتولى ذلك ما دام هو حيا ولو شرط لنفسه في أصل الوقف استبداله او الزيادة والنقصان ولم يزد عليه ليس له ان يجعل ذلك او شيأ منه للتولى وانما ذلك له خاصة لاقتصار الشرط في أصل الوقف على نفسه ولا يجوز له ان يفعل الا ما شرطه وقت المقد وسيأتى لهذا الفصل الوقف على نفسه ولا يجوز له ان يفعل الا ما شرطه وقت المقد وسيأتى لهذا الفصل من يد بيان فى فصل التخصيص ان شاء الله تعالى

﴿ باب فى بيان وقف المريض والوقف المضاف الى ما بعد ﴾ ﴿ الموت وشرط رجوعه الى الحتاج من ولده ﴾

الوقف فى مرض الموت لازم ولكنه كالوصية فى حق نفوذه من الثلث كالتدبير المطلق والمضاف الى ما بعد الموت وصية محضة فان مات من غير رجوع عنه ينفذ من الثلث وقد تكررت الاشارة الى هذا المبحث فاذا وقف المريض ارضه او داره فى مرض موته يصح فى كلها ان خرجت من ثلث ماله وان لم تخرج واجازته الورثة فكذلك والا تبطل فيما زاد على الثلث وان اجازه البعض ورده البعض جازفى حصة

المجبز وبطل في حصة الراد الا ان يظهر له مال آخر يخرج الوقف من ثلثه فينشذ يلزم في الكل وحكم المال الغائب كحكم المعدوم وقدومه كظهوره ومن باع منهم سهمه قبل ظهور المال الآخر او قدومه لا يبطل بيمه لاطلاق القاضي التصرف له فيه قبل الظهور او القدوم ويفرم قيمته ويشترى بها أرض وتوقف بدله على وجهــه وان كان عليه دين محيط بماله ينقض وقفه ويباع في الدين كما لو اشترى أرضا ووقفها ثم ظهر لها شفيم فانه يجوز له ابطال الوقف وأُخذها بالشفعة وان لم يكن محيطًا يجوز الوقف في ثلث ما يبقى بمد الدين انكان له ورثة والآففي كله فان باعها القاضي بقيمتها للدين ثم ظهر او قدم له مال تخرج الارض من ثلثه لا يبطل بيعه فيشترى بها أرض بدلا عنها وان باعها بآكثر من القيمة بشترى بالثمن بدل وان وقفها على بمض ورثته ثم من بمدهم على المساكين وهي تخرج من الثلث تتوقف وقفيتها عليهم على اجازة البقية فان اجازوه تقسم غلته على الموقوف عليهم على ما شرط لهم والا نقسم بينهم وبين سائر الورثة على قدر ميراثهم منه وكل من مات منهم عن ورثة ينتقل سهمه الى ورثته ما بقي أحد من الموقوف عليهم حيا فاذا انقرض الموقوف عليهم تكون الغلة للساكين وحكم ما يبقى عند عدم خروج كلها من ثلث التركة كحكم خروج كلها ولو وقفها على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم أبدا بينهم بالسوية ثم على المساكين وهي تخرج من الثلث وكانت أولاده ونافلته ذكورا وانابًا وكان له زوجة وأبوان فان اجازته الورثة كانت الغلة بين الموقوف عليهم على ما شرط لهم والا قسمت على عدد ولده لصلبه وعلى عدد نافلته فما أصاب ولد الصلب يعطى منه لزوجته وأبويه ثمنه وسدساه ويقسم الباقى بينهم للذكر مثل حظ الانثيين لانه في المرض كالوصية وهي لاتجوز لوارث دون وارث وما أصاب النافلة كان لهم خاصة وقسم بينهم بالسوية كما شرطه الواقف وقد ذكرنا حكم من مات من

ورثته عن وارث وتبتى القسمة على هذا ما بتى من ولد الصلب أحد فاذا انقرضوا تكون الغلة كلها للنافلة على ماشرطه الواقف لجوازه عليهم عند وجود أولادالصلب وسقط ماكان يمطى لزوجته وأبويه لانهم ليسوا بموقوف عليهم وانما أعطيناهم مما أصاب أولاد الصلب فرائضهم لوقفه فى المرض على بعض ورثته دون بعض وانه لا يجوز ثم في كل سنة يمتبر عدد الفريقين يوم اتيان الفلة فيقسم على ذلك المدد فما أصاب النافلة سلم لهم وما أصاب أولاد الصلب قسم بينهم وبين بقية ورثته كما ذكرنا ولو وقفها على الفقراء من ولده وولد ولده ونسله أبدا ثم من بعده على المساكين ولم يجيزوه نقسم الغلة على عدد فقراء الفريقين من أولاده ونافلته ثم يعمل كما تقدم وهكذا الحكم فيما لو وقفها على فقراء ولده وفقراء ولد ولده ونسله أبدا وعلى ولد زيد بن عبدالله \* ولو وقف ارضا له على قوم واوصى بوصايا لآخرين والثلث لا بني بذلك ولم يجزهما الورثة يضرب لاصحاب الوصايا في ثلث التركة بقدر ما أوصى لهم ويضرب للوقف في الثلث بقيمة الارض فما أصاب سهم الوصايا منه كان لاصحابها وما أصاب قيمة الارض الموقوفة منه افرد بقدر منها وكان وقفًا على ما سبل فاذا كان ثلث التركة خسة عشر دينارا مثلا وقيمة الارض عشرين دينارا والوصية عشرة دنانير يعطى للموصى لهم خمسة ويبقى نصف الارض وقفا لكون الوقف فى المرض كالوصية فيتساويات بخلاف ما لو أعتق في مرض موته او دبر وأوصى بوصايا فانه يبدأ بالمتق فان فضل شي يصرف في الوصايا والا تسقط لما ورد في الخبرانه يبدأ بالمتق من الثلث ولو قال تعطى غلة أرضى هذه بعد موتى لولد زيد بن عبداللهوولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ولم يقل صدقة موقوفة فانها تكونوصية لا وقفا فتصرف الفلة الى المخلوق من ولده ونسله يوم موت الموصى ان خرجت من الثلث والا فبحسابه ولا يستحق الحادث بمده شيأ لمدم جواز الوصية للمدوم فاذا

انقرضوا تمود الارض الى ورثة الموصى ولو وقفها ثم برأ صارت وقف الصحة فتصيح من كل ماله ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عن وجل بعد وفاتي على ولدى ومن هلك منهم فجميع ما سمى له من غلات هذه الصدقة وما كان يصيبه منها لو كان حيا لولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا يجرى عليهم ويجرى نصيب كل من هلكمنهم عن غير ولد على من بقي ما بقي منهم آحد يصح الوقف في كلها ان خرجت من ثلث ماله وتكون غلته لولده لصلبه ولسائر ورثته على قدر ميراثهم منه ومن هلك منهم وله ولد أو ولد ولد يكون سهمه لولده فتقسم الغلة على عدد أولاد الصلب كلهم فما أصاب الهالك لوكان حيا يأخذه ولده ونسله وهو وقف عليهم من جدهم وما أصاب ولد الصلب كان بينهم وبين جميع ورثة ابيهم على قدر ميراثهم منه ويأخذ ولد الهالك ونسله مما أصاب ولد الصلب ما كان يصيب أباهم لو كان حيا فياخذون من وجهين احدهما ما كان لابيهم وهو وصية لهم من جـدهم الواقف وهي جأئزة لهم والثاني ما كان يصيب أباهم مما صار للباقين من ولد الصلب وهو ميراث لهم عن آيهم فيقسم على جميع ورثته على قدر ميراثهم منه حتى لوكان عليه دين يوفى منه اولا وكذلك لو قال صدقة موقوفة على أولادى زيد وبكر وعمرو ومن توفى منهم فنصيبه لولده ونسله أو قال للساكين وهلك واحــد منهم يأخذ ولده او المساكين نصيبه وبشارك ولدى الصلب الباقيين في الثلثين الذين أصابهما من غلة الوقف لقيامه مقام أبيه لان ما أخذه اولا كان بوصية الجد وانها جائزة لولد ابيه عند وجود ولده لصلبه واما ما يأخذه ولداه الباقيان من الوقف فانما هو على جهة الميراث لمدم جوازه على وارث دون وارث فيكون ماسمي لهم لجميع ورثته هذا اذا لم يجز الورثة الوقف واما اذا أجازوه بعد وفاته جاز وكان على ما شرطه وكل من هلك منهم ينتقل سهمه الى ولده ونسله ولا شئ لهم من حصة من بقي من ولد الصلب

لان الوصية قد اجيزت لهم من بقيـة الورثة ولو أجازه البعض دون البعض نقسم غلته على ولد الصل فما أصاب الهالك منهم يكون نصيبه لولده ونسله وما أصاب الاحياء منهم يكون لهم ثم من كان من ولد من أجاز أبوه الوقف فلاحق له فيما نقى من الغلة ومن كان من ولد من لم يجز أبوه الوقف فهو على حصته مما أصاب ولد الصلب من الغلة لما بينا فان قال قائل لا يجوز ان يأخذ ولد الهالك من وجهين ما سمى لابيهم من الوقف وماكان يصيبه على طريق الميراث من حصص من بقى من ولد الصلب وانما يعطون ما أصاب اباهم خاصة ولا يزادون على ذلك قيل له لو جعلها صدقة موقوفة بمد وفاته على ولديه زيد وعمرو ومن هلك منهما فنصيبه لولده ونسله آبدا ثم هلك زيد عن ولد أيكون نصيبه لولده والنصف لعمرو فان قال له النصف ولا يزاد عليه شئ قيل له فان قال ومن هلك منهما فنصيبه المساكين وهلك عمرو عن ولد وصار نصيبه للساكين أيكون النصف الآخر لزيد خاصة فان قال نم قيل له فقد صار لابن الصلب من الميت شيّ لم يصل الى ورثة ابنه شيّ منه لوقوع وصيته للساكين فينصيب الهالك خاصة فتكونالوصية في حصته دون حصة الباقي قال هلال رحمه الله وهذا مما لا احسب أحدا بقوله مع ان ولد الولد ممن تجوز لهم الوصية فهم كالمساكين فيأخذون ماكان لايهم من الغلة بوصية جدهم لهم ويقولون لعمهم ما تأخذه من غلة الوقف انما هو بميراثك من أبيك فكيف يكون ذلك ميراثا منه ولايكون لنامثله وقد أوصى الواقف في حصة ابينا من الوقف لمن يجوز لهم الوصية فان جاز لك أخذه دوننا جاز له ان يوصى في نصيب بمض الورثة دون بمض وانه باطل فثبت ما قلنا ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة بمد وفاتى على ولدى وولد ولدى ونسلى أبدا ومن بمدهم على المساكين وليس له مال غيرها ولم تجزه الورثة يكون ثلثاها ملكا لورثته على قدر ميراثهم منه

وثلثها وقفا على ولده وولد ولده ونسله ثم ينظر الى عدد الفريقين يوم اتيان الغلة ونقسم جميع غلة الارض على عددهم فان كان ما يصيب ولد الولد والنسل منها مثل غلة الثلث الذي صار وقفاكما اذاكان أولاد الصلب عشرة والنافلة خمسة او أكثر من غلة الثلث الموقوف كما اذا تساوى عدد الفريقين كانت غلة الثلث الوقف لهم خاصة ولا شيُّ لولد الصلب منه وان كان ما يصيب النافلة من جميع غلة الارض أقل من غلة الثلث الذي صار وقفاكما اذا كانوا ثلاثة وأولاد الصلُّ تسعة يعطى لهم ماكان يصيبهم من جميع غلة الارض وما فضل يكون ميراثا بين ورثته على كتاب الله تعالى وكلما زادوا أو نقصوا يتغير الاستحقاق الى ان ينقرض ولد الصلب فاذا انقرضوا تكون غلة الثلث كلها للنافلة لزوال المزاحم ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عن وجل بعد موتى على أولاد زيد ومن بعدهم على ورثتي تكون الغلة لاولاد زيد ثم اذا أنقرضوا ترجع الى ورثة الواقف على قدر ميراثهم منه ان لم يجيزوه فاذا انقرضوا تكون للساكين وهكذا الحكم لو قال على اخوتى وأولادهم ونسلهم أبدا فاذا انقرضوا فهي على ولدى ونسلى أبدا فاذا انقرضوا فهي للساكين واذا رجمت الفلة الى ولده نقسم بين ولده ونسله على حكم ما نقدتم ولو وقف أرضه وهي تخرج من ثلث ماله ثم تلف المال قبل موته أو بعد موته قبل وصوله الى الورثة وليس له مال غير ذلك يجوز لهم ان يبطلوا الوقف من ثلثيها ولو لم يكن له مال تخرج الارض من ثلثه وقت الوقف ثم ملك ما لا تخرج من ثلثه تكون كلها وقفا ولو جملها وقفا بعد وفاته وهي تخرج من الثلث ثم حدث فيها غلة قبل موته فانها تكون للورثة لان الوصية انما تجب بعد الموت فكل ثمرة تحدث قبله فهى ملكه فتكون لورثته وان حدثت بعد موته وخرجت هي أيضا من الثلث تكون للوقوف عليهم ولو وقفها وفيها ثمرة لا تدخل فيه تبعاكما لا تدخل فى البيع بخلاف

الخارجة بعد الوقف والموت اذا خرجت من الثلث لانها نماء وقف ولو أوصى ان تشترى من ثلث ماله أرض بألف دينار وتوقف على ولد زيد وعلى ولد ولده ونسلهم أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين يجب ان يفعل كما أوصى ومن مات منهم سقط سهمه وتستمر الغلة جارية عليهم ما بقي منهم أحد ولو شرط انه متى احتاج ولده أو ولد ولده او نسله اليها يجرى عليهم دون غيرهم ما كانوا اليها محتاجين بقدر حاجتهم صح شرطه ثم اذا ردّت الى أولاده لصلبه لحاجتهم يشاركهم فيها سائر الورثة واذا ردت الى النافلة كلهم أو بعضهم لا لما بينا واذا ردت الى الفريقين لحاجتهم كان حكم الاجتماع كحكم الافتراق في الاشتراك وعدمه واذا رد الى أولاد الصلب من الفلة قدر ما يكفيهم وشاركهم فيه بقية الورثة يرد اليهم أبدا هكذا حتى يصير ما يصيبهم بقدر كفايتهم من طعام وادام وكسوة لهم ولاولادهم ولازواجهم في كل سنة ولو عين لمن يحتاج منهم قدرا معلوما كان ذلك له وحده ان كان من النافلة وتشاركه فيه بقية الورثة ان كان من ولد الصلب من غير رد وان قال يجرى على كل محتاج من البطن الاعلى من أولادى من الغلة في كلسنة ألف درهم وعلى كل محتاج من البطن الذي يليه في كل سنة خسمائة درهم وعلى كل محتاج من البطن الذي يلي الثاني في كل سنة مائتا درهم تصرف الفلة على ما شرط ان وسعتهم والا تقسم بينهم على نسبة ما سمى لهم ان لم يرتب البطون وان رتبهم يدفع للبطن الاعلى الالف اولا ثم وثم ولو قال ارضى هذه بعد وفاتى صدقة موتونة على ان يعطى كل من كان فقيرا من ولدى وولد ولدى ونسلى أبدا ما تناسلوا منها فى كل سنة ما يكفيه بالمعروف وهي تخرج من الثلث وقصرت الغلة عن هذه المصارف يبدأ بولد الولد وبكل من جازت له الوصية فيعطى ما سمى له منها فان فضل شئ يعطى لولد الصلب لان الوقف في المرض كالوصيـة وهي لا تجوز للوارث فتكون لمن تجوز له الوصية ولو

قال أرضى هذه صدقة موقوفة بعد وفاتى وذكر وجوها سهاها ثم أوصى ان تكون صدقة موقوفة على وجوه أخر سوى الوجوه الاولى وذكر بعد كل وجه المساكين وهى تخرج من الثلث تكون الفلة بين الجهتين انصافا لكونه أوصى بوصيتين ولم يرجع عن واحدة منهما واذا انقرض أحد الفريقين يكون سهمه للساكين لذكره اياهم بعد كل فريق والله أعلم

﴿ فصل في اقرار المريض بالوقف ﴾ لو أقر مريض فقال ان هذه الارض التي في يدى وقفها رجل مالك لها على فلان وفلان وعلى الفقراء والمساكين ثم مات المقر فى مرضه ذلك تكون وقفا منجيع ماله لذكره فىالموقوف عليهم أشخاصا باعيانهم ويكون ثلثا الغلة للرجلين الممينين والثلث الآخر للفقراء والمساكين لانه مصدق فما في يده ألا ترى انه لو أقر المريض بارض في يده فقال ان رجلا مالكا لهذه الارض أقر انها لفلان انه يجب أن تدفع اليه فان قال في مرضه ان هذه الدراهم دفعها الى رجل ولم يسمه وقال لى تصدّ ق بها أو حج بها عنى لا يصدّ ق الا في مقدار الثلث فقط فان خرجت من ثلث ماله صرفت فيما قال والا فبحسابه وانما لم يصدق لمدم تميينــه المقرّ له وان قال دفعها الى رجل وقال هي لفلان فادفعها اليه كان اقراره جائزا وتدفع اليه الدراهم كلها وكذلك لوكانت أرضا فقال وقفها رجل على فلان وفلان ومن بمدها على المساكين ودفعها الى فأنها تكون وقفا على من سمى ولا حق فيها لورثة المقر لكون المقر له ممينا وان قال دفعها الى رجل وقال قد وقفتها على زيد وعمرو يمطيان من غلتها في كل سنة كذا وكذا والمساكين كذا وكذا وللفزوكذا وكذا وليس للمقرّ مال غمير تلك الارض يكون ثلثاها وقفا على زيد وعمرو والثلث الآخر ثلثاه لورثته وثلثه للفزو والمساكين لانه لما أفردكلا بقدر من الغلة صاركانه افرد كلا باقرار له بوقف على حياله بخلاف المسئلة الاولى وان قال دفعها إلى وقال

قد وقفتها على ولد فلان ابن فلان وعلى ولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا وعلى الفقراء والمساكين وليس له مال غيرها وكان المقر بالوقف من جملة المقرّ لهم به لا يستحق هو ولا ولده ولا ولد ولده من غلته شيأ فينظر الى حصصهم من الثلثين بعد قسمته على مجموع المقرّ لهم فيضم الى الثلث الذي هو حصة الفقراء والمساكين فتأخذ الورثة ثلثيه والفقراء والمساكين ثلثه ولو (١) أقرَّ بارض في يده ان رجلا مالكا لهـا وقفها على الفقراء والمساكين لا تصير وقفا من جميع ماله وانما تصير وقفا من الثلث فان خرجت منه كانت كلها وقفا والا فبحسابه لانه لما لم يقر بانه وقفها على رجل بمينه صاركانه هو الذي وقفها في مرضه والى هذا ذهب الحسن بن زياد فانه فرق بين اقراره لممين وبين اقراره لفير ممين فجمل الكل للمقر له فيما اذاكان ممينا وقفاكان المقر به أو ملكا وجمل له الثلث فقط فيما اذاكان مجهولا والباقي لورثة المقرِّ ولو أقرَّ بارض في بده ان رجلا جعلها صدقة موقوفة عليه وعلى ولده ونسله أبدا ثم من بعدهم على المساكين وانه دفعها اليه لا تكون وقفا عليه ولا على اولاده لكونه أقرّ بملكيتها للغير وادّعي انه وقفها عليه وعلى أولاده فلا يقبل قوله فى ذلك لنفسه ولا لولده وان لم يكن له منازع ممين لكونهأقر بانها صدقة والاصل في الصدقة ان تكون للساكين فقد أقر بها لهم معنى فيحتاج الى اثبات ما ادعاه لنفسه ولاولاده واما اقراره به للغير فأنه شهادة منه على الواقف فتقبل بخلاف ما اذا أقر بارض في يده ان رجلا وهبها له فانها تكون لهلانه لم يقر بها لاحد واذا آقر بان الارض التي في يده وقفها رجل على جماعة معينين وعلى الفقراء والمساكين يكون لكل ممن عين سهم وللفقراء والمساكين سهمان على ما رواه محمد عن أبي حنيفة وقال الحسن بن زياد لهما سهم واحد والله أعلم

<sup>(</sup>١) مطاب اقر المريض أنه وقفها علىمعين كانت كلها وقفا وأذا لم يكن معيناكان لهالثلث فقط

## ﴿ باب في إقرار الصحيح بارض في يده انها وقف ﴾

اذا أقرَّ رجل صحيح بارض في يده انها صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك صح إقراره وتصير وقفا على الفقراء والمساكين لان الاوقاف تكون في يد القوّام عادة فلو لم يصح الاقرار ممن هي في أيديهم لبطلت أوقاف كثيرة ولا يجمل هو الواقف لها الا ان يقيم بينة بان الارض كانت له حين أقر فحينتذ يكون هو الواقف لها وقبل قيام البينة بذلك يكون الرأى فيها الى القاضي ان شاء تركها في يده وان شاء أخذها منه ووجه قبول البينة ان يدعى رجل انه الواقف لها فيقيم المقر بينة انه هو الواقف فتندفع خصومة المدعىو تثبت لنفسه ولاية لايرد عليها عزل وهذا كرجل أقر بحرية عبد في يده فانه يصح إقراره بها ولا يكون له الولاء الا ان يقيم بينة انه كان له حين الاقرار بمتقه فكذلك المقر بالوقف ان أقام بينة انه الواقف قبلت وقبلها لا تكون له الولاية قياساً وفي الاستحسان يتركها القاضي في يده وهو الذي يقسم غلما على الفقراء ذكره في قاضيخان وذكر الخصاف وهلال ان ولايتها له ولا يقضي عليه بانتزاعها من يده حتى يعلم ان الولاية ليست له لانها لو أخذت منه لقضي عليه بانها لم تكن له ولم يثبت ذلك بخلاف الولاء فأنه باقراره بالمتق خرج من يده فلا يجمل له الولاء واما الارض فلا تخرج من يده بالاقرار بالوقف فتبقى الولاية على حالها ولو أقر انها وقف وسكت ثم قال هي وقف على جهة كذا يقبل قوله فيما قال لان من في يده شئ يقبل قوله فيه وهذا استحسان وفي القياس لايقبل قوله الآخر لان باقراره الاول صارت للمساكين فلا يملك إبطاله ولو قال بمد الاقرار أنا وقفتها على تلك الجهة يقبل قوله أيضا ما لم تقم بينة تشهد بخلاف ما قال ولو أقر انها وقف عليه وعلى ولده ونسله أبدا ومن بمدهم على المساكين يقبل قوله ولايكون هو الواقف لها لان المادة جرت أن يكون الوقف عليهم من غيرهم فلو ادعى عليه بعد ذلك جماعة

بانها وقف عليهم بانفرادهم فاقر لهم به صح إقراره على نفسه فقط فتكون حصته منه لهم ويرجم الى أولاده فيما ينوبهم فان كانوا كبارا واقروا به لهم كان لهم والا تقسم النَّلة عليه وعلى ولده ونسله فيا أصابه كان للقر لهم والباقي لاولاده واذا مات يبطل إقراره وترجع حصته الى أولاده ونسله ثم تكون من بعدهم للساكين ولو أقر بانها وقف من قبل أبيه وأبوه ميت صح اقراره ثم ان كان على أبيه دين أو أوصى بوصية وليس له مال غـيرها يباع منها ما يوفى به دينه وتنفذ وصيته وما فضل يكون وقفا لمدم نفاذ اقراره في حق أبيه وان أحاط بها الدين تباع كلها به الا ان يقضي ديسه عنه وان كان معه وارث آخر يججد الوقفية كان نصيبه منها له بعد التلوم ونصيب المقر وقف ولو اقر بانها وقف على قوم مصلومين وسماهم ثم أقر بعد ذلك انها وقف على غيرهم أو زاد عليهم او نقص منهم لا يصح إقراره الثاني ويعمل بالاول ولو أقربارض في يده ان القاضي الفلاني ولاه عليها وهي صــدقة موقوفة لا يقبل قوله في التولية قياساً ذكره في قاضيخان وقال هلال لايقبل قوله في التوليــة والوقف قياسا وفي الاستحسان يتلوم القاضي أياما فان لم يظهر عنده غيرما أقربه أمضي الوقف على نهج ما أقربه ولوكانت أرض في يد ورثة فاقروا ان أباهم وقفها وسمى كل واحد منهم وجها غير ماسمي الاخريقبل القاضي اقرارهم والولاية عليها اليه فيصرف غلة حصة كل واحد منهم فيما ذكره لانه لاتهمة فيه ولوكان فيهم صغير وغائب توقف حصتهما الى الادراك والقدوم ومن أنكر منهم الوقفية تكون حصته ملكا له ولو شهد اثنان على اقرار رجل بان أرضه وقف على زيد ونسله وشهد آخران على اقراره بأنها وقف على عمرو ونسله تكون وقفا على الاسبق وقتا ان علم وان لم يعلم او ذكروا وقتا واحدا تكون الغلة بين الفريقين أنصافا ومن مات من ولد زيد فنصيبه لمن بقى منهم وكذا حكم أولاده واذا انقرض أحد الفريقين رجمت الى الفريق الثانى لزوال

المزاحم ولو اقر بان هذه الارض كانت لزيد بن عبد الله وقد وقفها في وجوه سماها وجملني متوليا عليها يرجع الى زيد فيها ان كانحيا والى ورثته ان كان ميتا في الوقفية وعدمها وان لم يكن له ورثة اوسمى المقر رجلا مجهولا تستمر في يده ولو أقر رجل بان أباه وقف أرضه على المساكين وانه جمل ولايتها اليه وليس معه وارث غيره يصح اقراره بالوقف ويقبل قوله في الولاية أيضا استحسانا ولو أقر رجل فقال هذه الارض صدقة موقوفة عن أبي على الفقراء والمساكين تصير وقفا ولوكان ممه وارث آخر فجحد الوقفية لانستحق شيأ حتى شبت عند القاضي انهاكانت لايه لانه لما قال عن أبي لم يقر انها كانت لا يه لاحتمال ان يكون الواقف لهاغيره والولاية عليها له الا ان يْبِت انهالفيره بخلاف ما اذا قال انها صدقة موقوفة من أبي لانه جعل ابتداء الوقف من أبيه فيرجع الى قول شريكه في حصته منها ولوقال هذه الارض صدقة موقوفة على ولدجدىجاز ويكون المقرّمنجملة الموقوف عليهم الا ان يثبت انهاكانت ملك المقر وقت الاقرار بالوقف فحينتذ يجوز مايجوز للرجل ان يقفه ويبطل منها ما لا يجوز له ان يقفه ولو أقرّبان هذه الارض وقف على ولد زيد ونسله أبدا ماتناسلوا على ان لى ولايتها وعلى ان لى ان أخرج منها من ارى اخراجه وادخل من أرى ادخاله وان لى ولاية الزيادة والنقصان وولاية الاستبدال بهــذا الوقف ما أرى من أرض أو دار وآتى بهذه الامور متصلة باقراره ولم ينسب الارض الى واقف صح اقراره بالوقف لهم وبجميع ما ذكر ولا يسمع قول المقر بالوقف في نفيه بدون حجة ألا ترى انه لو قال هذه الارض التي في يدى موقوفة على ولد زيد وولد ولده ونسله عشر سنين ومن بمدها فهي وقف على ولد عمرو ونسله أبدا ثم من بعده على المسأكين كان اقراره بذلك جائزا وتكون وقفا على ولد زيد المدة التي ذكرها ثم اذا مضت تكون وقفا على ولد عمرو فاذا انقرضوا تكون على المساكين لانه يقول انما وقفت على هذه

الشروط التي ذكرتها فان قبل قولي في انها وقف فهي وقف على ما ذكرت هذا اذا لم ينسبها الى رجل معروف واما اذا ذكر لها واقفا معروفا فان ذكره عند اقراره بالوقف يرجم اليه فيه ان كان حيا والى ورثته ان كان ميتا وان ذكره بعد الاقرار به لا يصبح لاستلزامه احتمال بطلان ما صار وقفا بالاقرار الاوّل لكون القول قول المنسوب اليه في الوقفية وعدمها واذا أقر أن رجلا معروفا دفع اليه هذه الارض وقال هي وقف على وجوه سماها لا يقبل قوله فيها ان كان الرجل حيا وان كان ميتا يتلوم القاضي فيها فان صح عنده في أمرها شيُّ عمل به والا عمل بقول المقر استحسانا وصرف غلتها فيما ذكر من الوجوه وعلى هذا الاوقاف المتقادمة والاقرار بان هذه الارض ملك فلان اليتيم وقد دفعها الى فلان القاضي ولو ترك ابنين وفي يدهما أرض فقال أحدهما وقفها أبونا علينا وأنكر الآخر الوقف تكون حصة المقر وقفا عليه وحصة المنكر ملكا له ولاحق له في الوقف لان انكاره له بمنزلة ردّه فان زاد المقر وقال وقفها علينا وعلى أولادنا ونسلنا أبدا ما تناسلوا ثم من بمدهم على المسأكين كانت حصته وقفا على من أقر ثم ان صدق أولاد المنكر عمهم فيما فى يده أخذوا استحقاقهم منه ولا يبطل حقهم منه بانكار أيهم وان وافقوه بمد موت أبيهم فيما كان في يده صارت كلها وقفا وان تابعوه على الانكار يحرمون من الوقف وان وافقـه كلهم فى حياة أبيهم وأنكروا بعد موته صارت كلها وقفا لاقرارهم السابق وان وافقه بمضهم وأنكر بمضهم بمد موت أبيهم يضم نصيب الموافق الى الوقف وتقسم غلته على حكم ما اعترفوا به ونصيب المنكر منهم ملك له ولو (١) باع المنكر حصته من الارض ثم رجع الى التصديق يبطل البيع وتصير وقفا ان صدقه المشترى والا فيلزمه قيمة ما باع ويشترى بها بدل ولو كان ممدما

<sup>(</sup>١) مطلب باع المنكر حصته من الارض ثم رجع الى التصديق يبطل البيع الح

لا يقدر على شراء بدل يدخل مع الباقين في الوقف ولو آقرً لرجلين بارض في يده أنها وقف عليهما وعلى أولادهما ونسلهما أبدا ثم من بمدهم على المساكين فصدً قه أحدهما وكذبه الآخر ولا أولاد لهما يكون نصفها وقفاعلى المصدق منهما والنصف الآخر للساكين ولو رجم المنكر الى التصديق رجمت الغلة اليه وهذا بخلاف ما اذا أقرَّ الرجل بارض فكذبه المقرله ثم صدقه فانها لا تصيرله ما لم يقرله بها ثانياوالقرق ان الارض المقرّ بوقفيتها لا تصير ملكا لاحد بتكذيب المقرله فاذا رجع ترجع اليه والارض المقر بكونها ملكا ترجع الى ملك المقر بالتكذيب ولو اقر بارض في يد رجل انها وقف وذو اليد منكر ثم اشتراها أو ورثها منه تصير وقفا مؤاخذة له بزعمه ولو كان معه ورثة فالمرجع فيما ينوبهم اليهم نفيا واثباتا ولو أقر ان أباه اوصى ان تكون ارضه صدقة موقوفة ولم يكن له وارث غيره وقال ليس له مال غيرها كان ثلثها وقفا وله ان يبطله في الباقي ان لم يظهر له مال يخرج من ثلثه ولو أقربانه وقف الضيمة الفلانية في سنة يُّدْث وتسمانة مثلا وأشهد عليه بذلك ولم تكن في بده وانما كانت في يد رجل اشتراها من آخر فاقر المشترى انه اشتراها في سنة اثنين وتسمالة للرجل المقر بالوقف بأمره وماله وانها له دونه فانها تكون وقفا ان صدة ق المقر بالوقف المشترى فيما قال من الامر وتقدم التاريخ والا فلا وان اقر أنه اشتراها له بأمره ونقد ثمنها عنه تبرعا تكون وقفا وان جحد المقر له الامر بالشراء لمدم لحوق كلفه عليه بصيرورتها وقفا وان مات الواقف فقالت الورثة وقفها قبل ان يملكها وقال وصيه والموقوف عليهم وقفها بعد ما ملكها بشراء وكيله زيد وصدق زيد على ذلك بعد موت الواقف يكون وقفا انكان تاريخ الشراء سابقا على الوقف واقر بنقد الثمن عنه متبرعا ولا يقدح محود الورثة في كونها وقفا لاشهادمو رثهمانه وقفها فان قال نقدت الثمن من مال الواقف يرجع في صيرورتها وقفا الى الورثة فان صدقوه على ما قال كانت

## وقفاوان كذبوه فى التوكيل يلزمهم اليمين على نفى العلم فان حلقوا بطل كونها وقفاوا لا فلاوالله اعلم

## ﴿ بَابِ الوَّلَايَةُ عَلَى الوَّقَفَ ﴾

لا يولى الا أمين قادر نفسه او نائبه لان الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الحائن لانه يخل بالمقصود وكذا تولية الماجز لان المقصود لايحصل به ويستوى فيها الذكر والانثى وكذلك الاعى والبصير وكذلك المحدود في قذف اذا تاب لانه أمين \* رجل طلب التولية على الوقف قالوا لا تعطى له وهو كمن طلب القضاء لايقلد \* لو وقف رجل أرضا له ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لفيره ذكر هلال والناطني ان الولاية تكون للواقف وذكر محمد في السير آنه اذا وقف ضيمة له وأخرجها الى القيم لاتكون له الولاية بمد ذلك الا ان يشترطها لنفسه وهذه المسئلة مبنية على ما تقدم من ان التسليم شرط عند محمد فلا تبقي له ولاية الا بالشرط منه له وليس بشرط عند أبي يوسف فتكون الولاية له من غير شرط لنفسه وبه أخذ مشايخ بلخ ولوشرط انتكون الولاية له ولاولاده في تولية القو ام وعن لهم والاستبدال بالوقف وفى كل ماهو من جنس الولاية وسلمه الى المتولى جاز ذلك ذكره فى السير ولو لم يشرط لنفسه ولاية عن ل المتولى ليس له عن له من بعد ما سلما اليه عند محمد كونه قائمًا مقام أهل الوقف وعند أبى يوسف هو وكيله فله عزله وان شرط على ا نفسه عدم المزل ولو جمل الولاية لرجل ثم مات بطلت ولايته عنده بناء على الوكالة الا ان يجملها له في حياته وبعد مماته لانه يصير وصيه بعد موته ولا تبطل عند محمد بناء على أصله ولو كان له وقف فجمل عند مرضه رجلا وصيا ولم يذكر من اص الوقف شيأً تكون ولايته الى الوصى ولو قال أنت وصبي في امر الوقف قال هلال هو وصى فى الوقف فقط على قولنا وقول ابى يوسف وعلى قول ابى حنيفة هووصى

في الاشياء كلها وجمل في قاضيخان أبا يوسف مع أبي حنيفة فكان عنــه روايتين ولو جمل ولايته الى رجلين بعد موته واوصى أحــدهما الى الآخر في امر الوقف ومات جاز له التصرف في أمره كله بمفرده وروى يوسف بن خالد السمتي عن ابي حنيفة أنه لايجوز لان الواقف لم يرض الا برأيهما ولم يرض برأى أحدهما وعلى قیاس قول أبی یوسف ینبغی ان بجوز انفراد کل منهما بالتصرف وان لم یوس به الى صاحبه كما لو أوصى الى رجلين فانه يجوز انفرادهما بالتصرف عنده ولوشرط الواقف ان لا يوصي المتولى الى أحد عند موته امتنع الايصاء ولو شرط ان تكون ولاية وقفه لنفسه او جملها لفيره من ولد أو غيره وشرط ان لايعزله منها سلطان ولا قاض كان شرطه باطلا اذا لم يكن هو او من جعله مأمونًا عليه ولو منع اهل الوقف ما سمى لهم فطالبوه به الزمه القاضي بدفع ما في يده من غلته (١) ولو امتنع من المارة وله غلة جبره عليها فان فمل فيها والا آخرجه من يده فان مات ولم يجمل ولايته الى أحد جمل القاضي له قيما ولايجعله من الاجانب ما دام يجد من أهل بيت الواقف من يصلح لذلك اما لانه اشفق اولان من قصد الواقف نسبة الوقف اليــه وذلك فيها ذكرنا فان لم يجد فمن الاجانب من يصلح فان اقام اجنبيا ثم صار من ولده من يصلح صرفه اليه كما في حقيقة الملك ولوجعل ولايته الى رجلين فقبل أحدهماورد الاخريضم القاضي الى من قبل رجلا آخر ليقوم مقامه وان كان الذي قبل موضعا لذلك ففوض القاضي اليه أمر الوقف عفرده جاز ولو قال جملت الولاية لفلان في حیاتی وبعد مماتی الی ان بدرك ولدی فاذا ادرك كان شريكا له فی حیاتی وبعد مماتي لا يجوز ما جمله لابنه في رواية الحسن عن ابي حنيفة وقال ابو يوسف يجوز وكذلك لو قال ان ادرك ابني فلان فاليه ولاية صدقتي هذه في حياتي وبعد مماتي

<sup>(</sup>١) أو امتنع من العمارة وللوقف غلة

دون فلان فانه یجوز عند أبی یوسف ولو أوصی الی رجل بان پشتری بمال سماه ارضا وبجملها وقفا على وجوه سماها له واشهد على وصيته جاز ويفعل الوصى ماأمر به وتكون الولاية له على الوقف وله ان يوصى بما اوصى اليه ويصير له ما كان لموليه ولو جمل الواقف رجلا متوليا على وقفه في حياته وبعد وفاته ثم وقف وقفا آخر ولم يجمل له واليا لا يكون متولى الاول متوليا على الثانى الا ان يقول أنت وصى ولو وقف ارضين وجمل لكل واحدة واليا لايشارك أحدهما الآخر فان أوصى بمد ذلك الى رجل آخر يصير متوليا على كل وقف وقفه الموصى مع من جمله الواقف متوليا ولوجمل ولاية وقفه لرجل ثم جمل رجلا آخر وصيه يكون شريكا للتولى في امر الوقف الا أن يقول وقفت أرضى على كذا وكذا وجعلت ولايتها الى فلان وجملت فلانا وصيي في تركاتي وجميع امورى فحينئذ ينفرد كل منهما بمـا فوض اليه ولوجمل الولاية لافضل أولاده وكانوافى الفضل سواء تكون لأكبرهم سنا ذكرا كان او انثى ولو قال للافضل فالافضل من اولادى فابى افضلهم القبول او مات تكون لمن يليه فيه وهكذا على الترتيب كذا ذكره الخصاف وقال هلال القياسان يدخل القاضي بدله رجلا ما كان حيا فاذا مات صارت الولاية الى الذي يليه في الفضل ولوكان الافضل غير موضع اقام القاضي رجلا يقوم بامر الوقف ما دام الافضل حيا فاذا مات منتقل الى من يليه فيه فاذا صار أهلا بمد ذلك ترد الولامة اليه وهكذا الحكم لولم يكن فيهم أحد أهلا لهافان القاضي يقيم أجنبيا الى ان يصيرمنهم احد اهلا فترد اليه ولو صار المفضول من اولاده افضل ممن كان افضلهم تنتقل الولاية اليه لشرطه اياها لافضلهم فينظر في كل وقت الى افضلهم كالوقف على الافقر فالافقر من ولده فانه يمطى الافقر منهم واذا صارغيره افقر منه يبطىالثانى ويحرم الاول ولو جملها لاثنين من اولاده وكان فيهم ذكر وانثى صالحين للولاية

تشاركا فيها اصدق الولد عليها أيضا بخلاف ما لوقال لرجلين من أولادى فانه لاحق لها حينئذ ولو جملها لرجل ثم عند وفاته قال قد اوصيت الى فلان ورجمت عن كل وصية لى بطلت ولاية المتولى وصارت للوصى ولو قال رجمت عما اوصيت به ولم يوص الى احــد ينبغي للقاضي أن يولى عليه من يوثق به لبطلان الوصية برجوعه ولو جملها للموقوف عليه ولم يكن أهلا أخرجه القاضي وان كانت الغلة له وولى عليه مأمونا لان مرجع الوقف للساكين وغير المأمون لايؤمن منه عليه من تخريب او بيع فيمتنع وصوله اليهم ولو اوصى الواقف الى جماعة وكان بمضهم غير مأمون بدله القاضي عَامُون وان رأى اقامة واحد منهم مقامه فلا بأس به وان مات واحد منهم عن غير وصى اقام القاضى مقامه رجلا ولو منهم ولو شرط الولاية بعد موت وصيه لزيد ثم لعمرو ثم لبكر وهكذا وجب الترتيب ولوجملها لاولاده وفيهم صفير أدخل القاضي مكانه رجلا أجنبيا او واحدا منهم كبيرا ولو اوصى الى صى تبطل في القياس مطلقاً وفي الاستحسان هي باطلة ما دام صفيرا فاذا كبر تكون الولاية له وحكم من لم يخلق من ولده ونسله في الولاية كحكم الصفير قياسا واستحسانا ولوكان ولده عبدا يجوز قياسا واستحسانا لاهليته في ذاته بدليل ان تصرفه الموقوف لحق المولى ينفذ عليه بعد المتق لزوال المانع بخلاف الصبي والذمى في الحكم كالعبـد فلو أخرجهما القاضي ثم اعتق العبد واسلم الذمى لاتمود الولاية اليهما ولوجمل الولاية لغائب اقام القاضي مقامه رجلا الى أن يقدم فاذا قدم ترد اليه ولو قال ولاية هذا الوقف الى عبدالله حتى يقدم زيد فاذا قدم فهو وصى كان زيد وصيا وحده عنـــد قدومه وقال بعضهم اذا قدم زيدكان شريكا لعبدالله فىالولاية الا ان يقول اذا قدم زيد فالولاية اليه دون عبد الله قال هلال وهــذا القول عندنا ليس بشئ والقول عندنا القول الاول ولو جملها لزيد ما دام في البصرة كانت له ما دام مقيما فيها وكذلك لو جملها لامرأته ما لم نتزوج فانها اذا تزوجت تسقط ولايتها وان لم ينص على سقوطها كما لو قال صدقتى لقلان ما كان فقيرا فانه اذا استغنى لا يعطى شيأ لقوت ماعلق الاستحقاق عليه ولو مات قيم المسجد فاقام اهله قيما مكانه بغير اذن القاضى لا يصير قيما في الاصح ولكن لا يضمن ما انفق في عمارته من الغلة ان كان هو الذي اجر الوقف لانه اذا لم تصحح التولية يصير غاصبا والفاصب اذا اجر المفصوب تكون الاجرة له ذكره في قاضيخان بخلاف تولية الموقوف عليهم قيما اذا مات قيمهم فانها ولو اقام قاضى بلدة قيما على وقف واقام قاضى بلدة اخرى قيما آخر عليه هل يجوز ولو اقام قاضى بلدة قيما على وقف واقام قاضى بلدة اخرى قيما آخر عليه هل يجوز لكل واحد منهما الانفراد بالتصرف قال الشيخ اسمعيل الزاهد ينبنى ان يجوز تصرف كل واحد منهما بمفرده لتفويض كل منهما الامر كملا الى ما اقامه ولو اراد تصرف كل واحد منهما مقرده لتفويض كل منهما الامر كملا الى ما اقامه ولو اراد فلا واذا كان للوقف متول ومشرف لا يتصرف فى الغلة الا المتولى لان المشرف فلا واذا كان للوقف متول ومشرف لا يتصرف فى الغلة الا المتولى لان المشرف مأمور بحفظ المال لا غير واللة تعالى أعلم

و فصل فيما يجمل للتولى من غلة الوقف كه يجوز ان يجمل الواقف للتولى على وقفه في كل سنة مالا معلوما لقيامه باصره والاصل فى ذلك مافعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيث قال لوالى هذه الصدقة ان يأكل منها غير متأثل مالا وما فعله على بن أبى طالب رضى الله عنه حيث جمل نفقة العبيد الذين وقفهم مع صدقته ليقوموا بمارتها من الفلة وهو بمنزلة الاجير فى الوقف الاترى انه يجوزله أن يستأجر اجراء لما يحتاج اليه الوقف من العارة وعليه عمل الناس وليس له حد معين وانما هو على ما تعارفه الناس من الجعل عند عقدة الوقف ليقوم بمصالحه من عمارة واستغلال

<sup>(</sup>١) مطلب عنهل احد القاضيين من اقامة الآخر

وبيع غلات وصرف ما اجتمع عنده فيما شرطه الواقف ولا يكلف من العمل بنفسه الا مثل ما يفعله أمثاله ولا ينبغي له ان يقصر عنه واما ما تفعله الاجراء والوكلاء فليس ذلك بواجب عليمه حتى لو جمل الولاية الى امرأة وجمل لهما اجرا معلوما لا تكلف الامثل ما تفعله النساء عرفا ولو نازع أهل الوقف القيم وقالوا للحاكم ان الواقف انما جعل له هذا في مقابلة العمل وهو لا يعمل شيأ لا يكلفه الحاكم من العمل مالا يفعله الولاة ولوحل به آفة يمكنه معها الامر والنهى والاخذ والاعطاء فله الاجر والا فلا أجر له ولو طمن أهل الوقف في امانته لايخرجه الحاكم الا بخيانة ظاهرة ببینة وان رأى ان یدخل معه رجلا آخر فعل ومعلومه باق له وان رأى ان بجمل لمن ادخله ممه حصة من مملومه فلا بأس وان رآه ضيقا فجمل لمن أدخله من غلة الوقف قدرا ممينا جاز وينبغي له أن يقتصد فيما يجمل له مر الفلة ولو جمل الواقف للقائم بوفقه آكثر من أجر مثله يجوز لانه لو جمل له ذلك من غـير ان يشترط عليه القيام بامره يجوز فهذا اولى بالجواز ولو قال للقيم وكل في أمر الوقف في حياتي من رأيت واجمل له مما عينته لك ما رأيت فوكل رجلا وجمل له منه شيأً جاز ويجوز له إخراجـه والاستبدال به وقطع ما جمل له وعدم اقامة أحد مكانه ولو شرط له تفويض أمره بمد مماته مثل ما شرط له في حياته فجمل الةيم بمض معلومه لرجل اقامه قيما وسكت عن الباقى ثم مات يكون لوصيه ما سمى له فقط ويرجم الباقي الى اصل الغلة ولو شرط له المعلوم ولم يشرط له ان يجمله لغيره ليس له ان يوصى به ولا بشئ منه لاحد ويجوز له ان يوصى بامر الوقف وينقطم المعلوم عنه بموته ولو وكل هذا القيم وكيلا في الوقف او اوصى به الى رجل وجمل له كل المعلوم او بعضه ثم جن جنونا مطبقا يبطل توكيله ووصايته وما جعل للوصى اوالوكيل من المال ويرجع الى غلة الوقف الآأن يكون الواقف عينه لجمة أخرى عند انقطاعه

عن القيم فينفذ فيها حينئذ (١) وقدر الجنون المطبق بما يبقى حولا لسقوط الفرائض كلها عنه ولو عاد عقله عادت الولاية اليه لانهـا زالت بعارض فاذا زال عاد الى ماكان عليه ولو أخرج القيم حاكم ثم جاء حاكم آخر فادعى عنده انه أخرج بتحامل قوم سموا به اليه من غير جريمة يستحق بها الاخراج من الوقف لايقبل قوله لان مبنى أمور الحكام على الصحة ولكن يقول له صحح انك موضع للولاية بامر الوقف فاذا آثبت انه موضع لها ردها اليـه وأجرى له ماكان جاريا عليه من الغلة وهكذا الحكم لو أثبت اهليته عند من أخرجه بتجديد تو بة ورجوع عماكات يقتضي اخراجه ولو مات القيم عن غير ايصاء واقام القاضي مقامه رجلا يجرى عليه من ذلك المال بالمعروف ولا يجعل له جميع ماكان للقيم انكان آكثر من المتعارف لانه يجوز للواقف من التصرف مالا يجوز للحاكم الا ترى انه يجوز له ان يجمل كل الغلة للقيم بخلاف القاضى فأنه لايجرى عليه الابقدر الاستحقاق لأنه نصب ناظرا لمصالح المسلمين فلا يجوز له من التصرف الاما فيه مصلحة ولو خشى الواقف أن يتعرض الحاكم الى ما جمله للتولى من المال لقيامه بالوقف بادخال أحد معه فيه أو اخراجه من الولاية يشترط في وقفه أن هذا المال جار على فلان مادام حيا وان خرجت يده عن القيام بامر الوقف لم ينقطع عنه المال فحينئذ يأخذه فى كل سنة ما دام حيا ولو جمله لولد القيم ونسله أبدا بمد موته جاز وكان ذلك المال جاريا عليهم بمد موته محكم شرطه ( ٧ ) ولو وقف ارضا ووقف معها عبيدا يعملون فيها وشرط نفقتهم من غلتها بالمعروف ثم مرض بعضهم يستحق النفقة ان قال على ان يجرى عليهم نفقاتهم من غلتها أبدا ما كانوا أحياء وان قال لعملهم فيها لا يجرى شيَّ من الفلة على من تعطل منهم عن العمل ولو باع الماجز واشترى بثمنه عبدا مكانه جاز وان جنى احد منهم فعل المتولى

<sup>(</sup>١) مطلب الجنون المطبق ما يبقى حولا ٢ مطلب اذا لم يباشر لعذر

ما هو الاصلح من الدفع أو القداء ولو فداه باكثر من ارض الجناية كان متطوعاً في الزائد فيضمنه من ماله وان فداه أهل الوقف كانوا متطوعين ويبقي العبــد على ما كان عليه من العمل في الصدقة ولو وقف أرضه على مواليه مثلاثم مات فجمل القاضي للوقف قيما وجمل له عشر الغلة وفي الوقف طاحون في يد رجل بالمقاطمة لايحتاج فيها الى القيم وأصحاب الوقف يقبضون غلتها منه لا يستحق القيم عشر غلتها لان(١) ما يأخذه انما هو بطربق الاجرة ولا أجرة بدون عمل والله تعالى أعلم ﴿ فَصَلَ فَي بِيانَ مَا يَجُوزُ لَلْقَيْمِ مِنَ التَّصَرِفُ وَمَا لَا يَجُوزُ ﴾ أو ل ما يفعله القيم في غلة الوقف البداءة بمارته وأجرة القوام وان لم يشرطها الواقف نصا لشرطه اياها دلالة لان قصده منه وصول الثواب اليه دامًا ولا يمكن ذلك الابها وتحرى في تصرفاته النظر للوقف والغبطة لان الولاية مقيدة به حتى لو آجر الوقف من نفسه أو سكنه باجرة المثل لا يجوز وكذا اذا آجره من ابنه اوأبيه او عبده او مكاتبه للتهمة ولا نظر معها وسيأتي ما فيه مرن الاختلاف في باب الاجارة ولو اشترى المتولى بما فضل من غلة وقف المسجد حانوتا او مستغلا آخر جاز لان هذا من مصالح المسجد فلو باعه اختلفوا فيه والصحيح انه يجوز لان المشترى لم يذكر شيأ من شرائط الوقف فلا يكون من جملة أوقاف المسجد ولو خشى القيم هلاك النخل أو الشجر الذي في الارض يجوز له ان يشتري ما يغرسه فيها لئلا يفني شجرها وليخلف بعضها بعضا ولو أراد المتولى ان يشتري من غلة وقف المسجد دهنا أو (٧) حصرا أو اجراء أو حصا ليفرش فيه يجوز ان وسع الواقف في ذلك للقيم بان قال يفعل ما يراه من مصلحة المسجد وان لم يوسع بل وقف لبناء المسجد وعمارته فليس له أن يشتري ما ذكرنا لانه ليس من العارة والبناء وأن لم يعرف شرطه في ذلك

<sup>(</sup>١) مطلب ما يأخذه القيم أجرة (٢) مطلب في شراء المتولى الحصر والدهن

ينظر حند القيم الى من كان قبله فان كان يشترى من الغلة ما ذكرنا جاز له الشراء والا فلا ولو اشترى بغلته ثوبا ودفعه الى المساكين يضمن ما نقد من مال الوقف لوقوع الشراء له ولو طلب من القيم خراج الوقف والجباية وليس في يده شي من الفلة قال الفقيه أبو القاسم ان كان الواقف اصره بالاستدانة جاز والا كان ذلك في ماله ولا يرجم به في غلته وقال الفقيه أبو الليث اذا استقبله أمر ولم يجد بدا من الاستدانة ينبغي له ان يستدين بامر الحاكم ثم يرجع به في غلة الوقف لان للقاضي ولاية الاستدانة على الوقف وذكر الناطني ان القيم لو استدان شيأ اليجمله في ثمن البذر للزراعة في أرض الوقف ان كان باذن القاضي جاز عند الكل وثقييد الاستدانة بما ذكر انما هو فيما اذا لم يكن في يده شيُّ من الغلة واما اذا كان في يده شئ منها واشترى شيأ للوقف ونقد الثمن من ماله جاز له ان يرجع بذلك في غلته وان لم يكن بامر القاضي كالوكيل بالشراء اذا نقد الثمن من ماله فانه يجوز له الرجوع به على موكله ولا يصح أن يرهن القيم الوقف بدين لانه يلزم منه تعطيله فلو رهن القيم دارا من الوقف وسكن المرتهن فيها قالوا يجب عليه أجر مثلها سواء كانت ممدة للاستفلال أولم تكن أحتياطا في أمر الوقف ولو تناول الاكار من غلة الوقف شيًّا فصالح المتولى على شئ ان وجد بينة على ما ادعى أوكان مقرا لا يملك ان يحط شيأ عنه ان كان الاكار غنيا وان كان محتاجا جاز ان لم يكن ما عليه فاحشا (١) ولو أخذ متولى الوقف من غلته شيأتم مات بلا بيان لا يكون ضامنـا ولو طرح القيم حشيش المسجد الذي يكون في أيام الربيع جاز ان لم يكن له قيمة والا فلا يجوز له طرحه ويضمن الآخذ قيمته ولومال حوانيت بمضها على بمض والاول منها وقف والباقي ملك والمتولى لا يعمر الوقف قال أبو القاسم ان كان للوقف غلة كان

<sup>( 1 )</sup> مطلب أخذ من غلة الوقف ومات بلا بيان لا ضمان عليه

لاصحاب الحوانيت أن يأخذوه بتسوية الحائط المائل من غلة الوقف وان لم يكن له غلة في يد المتولى رفعوا الامر الى القاضي ليأمره بالاستدانة على الوقف لاصلاحه حائط بين دارين احداهما وقف والآخرى ملك فأنهدم وبناه صاحب الملك في حد دار الوقف قال أبو القاسم يرفع القيم الامر الى القاضي ليجبره على نقضه ثم يبنيـــه حيث كان في القديم ولوقال القيم للباني أنا أعطيك قيمة البناء وأقرمحيث سنيت وابن أنت لنفسك حائطاً آخر في حدك قال أبو القاسم ليس للقيم ذلك بل يأمره بنقضه وبنائه حيث كان في القديم ولو أراد القيم ان يبني في الارض الموقوفة قرية لأكرتها وحفاظها وليجمع فيها الفلات جاز له ذلك ولوكان الوقف خانا فاحتاج الى خادم يكسح الخان ويقوم بفتح بابه وسده فسلم القيم بمضالبيوت الى رجل أجرة له ليقوم بذلك جاز وليس له ان يبني في الارض الموقوفة بيوتا لتستغل بالاجارة لان استغلال الارض بالزراعة فان كانت متصلة ببيوت المصر وترغب الناس في استعبار سوتها والغلة من البيوث فوق غلة الزراعة جاز له حيئة البناء لكون الاستغلال بهذا أنفع للفقراء ولو اجتمع من غلة وقف على الفقراء أو على المسجد الجامع مال ثم ناب الاسلام نائبة بان غلب جماعة من الكفرة على مكان فاحتيج في دفع شرَّهم الى مال يجوز للحاكم ان يصرف ماكان من غلة المسجد في ذلك على وجه القرض اذا لم يكن للمسجد حاجة الى ذلك المال ويكون دينا ذكره الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل البخارى ولوكان الوقف على البر والصدقات وحصلت منه غلة وهو محتاج الى الاصلاح وظهر لهــا وجه بر يخاف المتولى فوته ان صرفها الى العارة والاصلاح نحو فك الاسارى أو إعانة المفازى المنقطع فانه ينظر ان لم يكن في تأخير المرمة ضرر ظاهر يخاف منه خراب الوقف يصرفها في ذلك البر ويؤخر المرمة الى الغلة الثنانية وان كان في تأخيرها ضرر ظاهر يصرفها الى المرمة فان فضل شي يصرفه في ذلك البر والمراد

من وجه البرههنا وجه فيه تصدق بالفلة على نوع من الفقراء فاما عمارة مسجد أو رباط أو نحو ذلك مما لايتصور فيه التمليك فانه لا بجوز صرفها فيه لان التصدق عبارة عن التمليك فلا يصح الاعلى من هو أهل للتملك ولو أنفق المتولى دراهم الوقف في حاجته ثم أنفق من ماله مثلها في مضارفه جاز وببراً عن الضمان ولو خلط من ماله بدراهم الوقف مثل ما أنفق كان ضامنا للكل قاله الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل وهذا بناء على القول بان الحلط استهلاك كما عرف في موضعه والله تعالى أعلم ﴿ فصل في اشتراط الواقف ان من أحدث في الوقف حدثًا يريد به إبطاله أو نازع القيم فهو خارج منه ﴾ لو اشترط الواقف في كتاب وقفه ان من أحدث من أهل الوقف حدثًا فيه يريد به إبطاله أوشيأ منه أو أفسده بادخال بد انسان فيه فهوخارج من هذه الصدقة ولاشئ له في شئ من غلتها وماكان له منها فهو مردود على من كان من أهل هذه الصدقة معينا على اصلاحها وتصحيحها وثباتها في وجوهها وسبلها الموصوفة في هذا الكتاب كان شرطه جائزا وهو على ما شرط فلو نازع بمض أهل الوقف فيه وقالوا انما نريد تصحيحه واصلاحه وقال سائرهم انمايريدون إبطاله وافساده وقد شرط الواقف ان من فعل ذلك فهو خارج منه ينظر القاضي الى أمر المنازعين فيه فان كانوا يريدون بمنازعتهم تصحيحه واصلاحه فذلك لهم وهم في الوقف على حالهم وان كانوا يريدون بها ابطاله أخرجهم منها وأشهد على اخراجهم فان قالوا ان القيم يظلمنا بمنع حقوقنا وانما ننازعه في حقوقنا لافي إبطال الوقف ينظر القاضي أيضا فيا قالوه كالاول ولو شرط ان من تعرض لقلان والى هذه الصدقة من أهلها ونازعه قهو خارج من هــــــــــذا الوقف ولا حق له فيه من غير تقييد بابطال الوقف وافساده ونازعه بمضهم وقال منمني حتى من الفلة فانه يكون خارجا عنــه ولم يبق له فيه حق وان كانت منازعته لطلب حقه عملا بشرطه المطلق لانه لوصرح به فقال على انه ان

نازع فلانا ناظر هذه الصدقة أجد فطالبه بحقه من النلة فهو خارج من الوقف ولا حق له فيه فطالبه واحد منهم بحقه فانه يخرج منه فهذا كذلك ولو شرط انه ان نازع فلانًا متولى هـنه الصدقة أحد من أهل الوقف فاص ه اليه أو قال الى فلان رجل آخر ان شاء اقره وان شاء أخرجه وصرف ماكان له من الفلة الى من يرى من أهل الوقف كان أمر النازع في الابقاء وعدمه اليه فان أخرجه مرة ليس له ان يميده وان أراد إخراجه فكلم فيه فانقاه له اخراجه بعد ذلك والقرق ان باخراجه اياه قد فعل ما شرط له وليس فيه ما يقتضي التكرار وبابقائه لم يفعل شيأ وانما تركه وهو ليس بفعل فكان الشرط باقيا بحاله ولو شرط له رد من يخرجه منه جاز له رده ثم لونازعه بعد الرد ورأى اخراجه ليس له اخراجه لانتهاء الشرط الا ان بذكر لفظا يقتضى تكرار الاخراج منه بمنازعته له كقوله وكلما نازعه أخرجه وان رأى ردهاعاده فينئذ يجوز له تكرار العزل والتولية فىكل منازعة ولوشرط مثل ذلك للقيموشرط له الايصاء به جاز واذا أوصى به الى رجل جاز له مثل ما جاز للاصل ولو شرط الايصاء بذلك الشرط لكل من يلي عليه عم الحكم كل من يلي عليه من القوام والله تعالى. أعلم ﴿ فصل في انكار المتولى الوقف وفي غصب الغير اياه ﴾ لو أنكر المتولى الوقف وادعى انه ملكه يصير غاصبا له ويخرج من يده لصيرورته خائنا بالانكار ثم انكان الواقف حيا فهو خصمه في اخراجه من يده ثم هو بالحيار ان شاء أ بقاه في يد نفسه وان شاء دفعه الى من يثق به وجعله واليا عليه وان نقصت الارض ضمن النقصان الحاصل بعد الجحود لاما قبله لصيرورته غاصبا لها من ذلك الوقت وكذلك اذا انهدم شئ من الدار بعد انكار وقفيتها فانه يضمنه ويبني به ما انهدم منهـا وان كان ميتاً وطالبه أهل الوقف به اقام القاضي له قيما واخرجه من يده اذا صح أمره عنده ولو غصبها غير المتولى ترداليه ويضمن الغاصب النقصان ويصرف بذله في عمارتها

ولا يصرف لاهل الوقف لكونه بدل المين التي وقع عليها عقــد الوقف وليس لهم فيها حق فكذا فيما قام مقامها وانما حقهم في الغلة خاصة (١) ولو هدم الفاصب منها بناء وأدخل فيها جذوعا وآجرًا ضمن ما انهدم منها وأمر بهدم ما بني فيها ولو كانت أرضا وغرس فيها أشجارا أمر بقلمها ان لم يضر الهدم والقلع بالوقف وان اضر به بان تخرب الدار وتنقص الارض برفعهما لايمكن منه ويضمن القيم له قيمتهما مقلوعين ان كان في يده من غلته ما يكني للضمان والا آجره وأعطى الضمان من الاجرة وان أراد الفاصب قلم الشجر من اقصى موضع لا ينقص الارض فله ذلك ولا يجبر على أخــذ القيمة ثم يضمن له ما بقى في الارض من الشجر ان كان له قيمة والا فلا ولوكانت أرضا فكربها الفاصب وحفر أنهارها او فعل نحو ذلك مما ليس بمال متقوم لايرجع بشئ ولوكانت دارا فنقى مخارجها وجصصها وطين سطوحها لاشئ له ان لم يمكنه اخذه وان امكنه الاخذ أخذه وان نقصت الدار بأخذه ضمنه ولو غصبه رجل وأخرجه من يد نفسه او غصب منه وعجز عن رده في الصورتين ضمن قیمته فی قول من یری تضمین العقار ثم یشتری بها بدل ویکون فی ید الناظر كاكان الاصل فان ردت الارض المنصوبة قبل ان يشترى بالقيمة بدل ترد الى من أخذت منه وان ردت بمد الشراء رجعت الارض الى ماكانت عليه وقفا ويضمن القيم القيمة للفاصب وتكون الارض التي اشتراها له و يرجع على أهل الوقف بما صرفه عليهم من غلتها ولو باءها ليرد له عوض القيمة بانقص منهاكان النقصان عليه خاصة ولا يرجم به في غلة الوقف قياسا واستحسانا ذكره هلال ولو ضاعت منه القيمة لايضمنها لهم لكونه امينا ولوهلكت القيمة ثم ردت الارض المفصوبة ضمن قيمها ويرجع بها فى غلة الوقف ثم بعد الاستيفاء تصرف الغلة لاهلها ولوضمن الغاصب قيمة (١) مطلب هدم الغاصب منها بناء وادخل جذوعا واجرا ضمن ماانهدموأم بهدم مابى الح

الوقف الذى خرج من يده لعجزه عن ردّه ثم رجع الى يده فأنه لا يملكه لمدم قبوله الملك كالمدير اذا غصب وضمن غاصبه قيمته لعجزه عن ردّه باباقه مثلا فانه لا يملكه اذا ظهر بل يمود الى مولاه ويرد الى الفاصب ما أخذ منه وليس له حبس الوقف بمد رجوعه اليه لاخذ ما دفعه كالمدير ولو استفل الفاصب الارض سنين بالزراعة فالفلة له وعليه قيمة ما نقص من الارض ولا يلزمه أجر مثلها وهذا قول المتقدمين وقال المتأخرون بلزوم أجر مثلها وأجر مثل مال اليتيم وما أعـــد للاستفلال ولو استفل نخلها وشجرها فعليه رد الفلة ان كانت قائمة ورد مثلها أو قيمها ان كانت هالكة الفاقا بين المتقدمين والمتأخرين لكونها نماء من عين الوقف ويصرف ذلك لاربابه لتملق حقهم به خلاف قيمة عين الوقف على ما بينا ولو أخرجت الارض في يد الغاصب غلة ثم تلفت بآفة سماوية لا ضمان عليه لمدم وجود الفصب فيهما ولو كانت الغلة موجودة وقت الفصب ثم تلفت ضمنها لفصبه اياهما مع الاصل ولو زادت قيمة الوقف في يد الفاصب ثم غصب منه وعجز عن رده ينبغي للقيم ان يختار تضمين التأنى لكونه أوفر على أهل الوقف الاان يكون معدما واذا اتبع القيم أحدها برئ الآخر من الضمان كالمالك اذا اختار تضمين الاول أو الشاني برئ الآخر ولو غصب أرضا أو دارا فهدم بناء الدار وقلع، أشجار الارض ولم يقدر على ردّها فضمنه القيم قيمة الارض والشجر أو الدار والبناء ثم رد الارض أو الدار والنقض المهدوم والشجر المقلوع باق بعد فانه يكون للفاصب فيرد اليه القيم حصة الارض من القيمة ويصرف حصة الشجر والبناء في العمارة ولو هدم بناء الدار غير الفاصب يأخذ القيم أرض الدار من الفاصب ثم هو بالخيار في تضمين قيمة البناء أيهما شاء فان ضمن الفاصب رجع بما ضمن على الهادم وان ضمن الهادم لا يرجع على أحد ولو ضمن الفاصب الجانى قيمة البناء لم يبق للقيم عليه سييل وان كان الفاصب

معدما لرده القيمة الى ما كان الوقف فى يده يوم الجناية ولو غصب رجل أرضا وقفا وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمها ويشترى بها أرض اخرى فتكون وقفا على شروط الاولى ولو وقف رجل موضعاً فاستولى عليه غاصب وحال بين الوقف وبينه قال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل يأخذ من الفاصب قيمته ويشترى بها موضعاً آخر فيقفه على شرائط الاول فقيل له أليس بيع الوقف لا يجوز فقال اذا كان الفاصب جاحدا وليس للوقف بينة يصير مستهلكا والشئ المسبل اذا قتل والعبد الموصى خدمة الكعبة اذا قتل والته تعالى أعلم

## ﴿ باب اجارة الوقف ومزارعته ومسافاته ﴾

لو شرط الواقف ان لا يؤجر المتولى الوقف ولا شيأ منه او ان لا يدفعه مزارعة او ان لا يعامل على ما فيه من الاشجار او شرط ان لا يؤجره الاثلاث سنين ثم لا يعقد عليه الابعد انقضاء المقد الأول كان شرطه معتبرا ولا يجوز مخالفته ولو قال من احدث من ولاة هذه الصدقة شيأ مما ذكر فهو خارج من ولايتها وهى الى فلان كان كما قال ولو لم يذكر في صك الوقف اجارته فرأى الناظر اجارته او دفعه مزارعة مصطحة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله ماكان ادر على الوقف وانفع للفقراء جاز له فعله الا ان فى الدور لا نؤجر أكثر من سنة لان المدة اذا طالت نؤدى الى ابطال الوقف فان من رآه يتصرف فيها تصرف الملاك على طول الزمان يظنه ما الكا اما فى الارض فان كانت تزرع فى كل سنة لا بؤجرها أكثر من سنة وان كانت تزرع فى كل سنة لا بؤجرها أكثر من سنة وان كانت تزرع فى كل سنة لا نؤجر أكثر من سنة والله كانت تزرع فى كل سنتين مرة جاز له ان بؤجرها مدة يقكن المستأجر من زراعتها ولو شرط ان لا نؤجر أكثر من سنة والناس لا

يرغبون فى استُجارها سنة وايجارها أكثر من سنة ادر على الوقف وانفع للفقراء لا يجوز له مخالفة شرطه بايجارها أكثر بل يرفع الامر الى القـاضي ليؤجرها أكثر من سنة لكونه انفع للوقف فال للقاضي ولاية النظر للفقراء والفائبين والمؤتى ولو استثنى في كتاب وقفه فقال لا نؤجر أكثر من سنة الااذا كان انفع للفقراء فينتذ يجوز له ايجارها اذا رأى ذلك خيرا من غير رفع الامر الى القياضي للاذن له منه فيه ولو اجر القيم دار الوقف خمس سنين قال الشيخ أبو القياسم البلخي لا يجوز اجارة الوقف أكثر من سنة الامن عارض يحتاج الى تعجيل الاجرة لحال من الاحوال وقال الفقيه أبو بكر البلخي انا لا اقول بفساد الاجارة مدة طويلة لكن الحاكم ينظر فيها فان حصل للوقف بها ضرر ابطلها وهكذا قال الامام ابو الحسن على السفدي وعن الفقيه أبي الليث انه كان يجيز اجارة الوقف ثلاث سنين من غير فصل بين الدار والارض اذا لم يكن الواقف شرط ان لاتوَّجر أكثر من سنة وعن الامام ابي حفص البخارى انه كان يجيز اجارة الضياع ثلاثسنين فان أجر اكثرمن ثلاث سنين اختلفوا فيه قال آكثر مشايخ بلخ لايجوز وقال غـيرهم يرفع الاص الى القاضى حتى يبطله وبه أخذ الفقيه أبو الليث ولواحتاج القيم الى اجارة الوقف اجارة طويلة قالوا الوجه فيه ان يعقد عقودا مترادفة كل عقد على سنة ويكتب في الصك استأجر فلان بن فلان ارض كذا وكذا ثلاثين سنة بثلاثين عقدا عقد كل سنة بكذا من غير أن يكون بمضها شرطا لبمض فيكون المقد الاول لازما لانه منجز والثانى غير لازم لانه مضاف وفيه نظر لانهم قالوا بان الاول لازم والثاني غير لازم لكونه مضافا فلا يفيد المقصود وذكر شمس الائمة السرخسي ان الاجارة المضافة تكون لازمة في احدى الروايتين وهو الصحيح وذكروا أيضا ان القيم اذا احتاج الى تعجيل الاجرة يمقد عقودا مترادفة على نحو ما قالوا واجمعوا ان الاجرة لاتملك في الاجارة

المضافة باشتراط التعجيل فكان فيها قالوا نظر من هذا الوجه ولو اجر متولى الوقف او وصى اليتيم منزلا للوقف او لليتيم بدون اجر المثل قال الشيخ الامام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل على اصل اصحابنا ينبغي ان يكون المستأجر غاصبا وذكر الخصاف في كتابه انه لا يصـير غاصبا ويلزمه اجر المثل فقيل له اتفتى بهذا قال نعم ووجهه ان المتولى والوصى ابطلا بالتسمية ما زاد على المسمى الى تمـام اجر المثل وهما لا يملكانه فيجب أجر المشل كما لو أجر من غير تسمية أجر وقال بعضهم يصير المستأجر غاصبا عند من يرى غصب العقار فان لم ينتقص شيُّ من المنزل وسلم كان على المستأجر الاجر المسمى لا غير والفتوى على انه يجب أجر المشل على كل حال وعن القاضي الامام أبي الحسن على السفدى في هذا رجل غصب دار صي أو وقفا كان عليه أجر المثل فاذا وجب أجر المثل ثم فما ظنك في الاجارة باقل من أجر المثل ولو استأجر وقفا ثلاث سنسين باجرة معلومة هي أجر مثلها فلما دخات السنة الثانية كثرت رغائب الناس فيها فزاد أجر الارض قالوا ليس للتولى نقض الاجارة ينقصان أجر المثل لانه انما يبتبر وقت العقد وفى وقته كان المسمى اجر المثل فلا يضر التغيير بعد ذلك ولوكان احد المستحقين متوليا فاجر فمات لا ننفسخ الاجارة لانها وقمت للوقف كما لا نُنفسخ بموت الوكيل المؤجر او القاضي ولو تقبــل المتولى الوقف لنفسم لا يجوز لان الواحد لا يتولى طرفي المقد الا إذا تقبله من القاضي لنفسه فحينئذ يتم لقيامه باثنين ولو استأجر رجل ارضا وقفا وبني فيها حانوتا ثم جاء آخر فزاد فی اجرة الارض واراد اخراجه منها ینظر ان کان استأجرها مشاهرة جاز للتولى فسخها عندرأس الشهر لانها اذا كانت مشاهرة يجدد انعقادها عند رأس كل شهر ثم أن لم يضر رفع البناء بالارض كان اصاحب رفعه وأن أضر جاز للتولى ان يدفع اليه قيمته ويصير وقفا وان امتنع من ذلك لا يجبر بل يتربص

صاحب البناء الى ان يمكن تخليصه من غير ضرر بالوقف فيأخذه ولو أجر المتولى ضيمة من رجل سنين معلومة ثم مات المؤجر والمستأجر قبل انقضاء المدة فزرع ورثته الارض ببذرهم قال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل تكون الغلة للورثة ثم ان انتقصت بزراعتهم بعــد موت المستأجر يلزمهم ضمان النقصان ويصرف في مصالح الوقف دون اهله لما من وهذا على وزان قوله في اجارة الوقف بدون اجر المثل ولو استأجر المتولى رجلا في عمارة المسجد بدرهم ودانق واجر مثله درهم فاستعمله في عمارته ونقد الاجر من مال الوقف قالوا يكون ضامنا جميع ما نقد لانه لما زاد في الاجر أكثر مما يتفابن الناس فيه صار مستأجرا لنفسه دون المسجد فاذا نقد من ما له يلزمه ضمانه ولو كانت الزيادة مما يتفاين فيها تقع الاجارة للسجد فلا يضمن ما دفع ومثله حكما وتفصيلا ما اذا استأجر مؤذنا ليخدم المسجد باجرة معلومة لكل سنة ولو استأجر فقير دارا موقوفة على الفقراء وسكن فيها وترك المتولى الاجر له بحصته من الوقف جاز كما لو ترك الامام خراج الارض لمن له حق في بيت المال بحصته منه وللمتولى ان يحتال على مديون لمستأجر الوقفان كان مليا وان اخذ منه كفيلا بالاجر فهو اولى بألجواز (١) ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الاجارة يكون ما وجب من الفلة الى ان مات لورثته وما يجب منها بمد موته لجهات الوقف وهكذا الحكم لوكانت الاجرة معجلة ولم تقسم بينهـم وبعد القسمة كذلك في القياس وقال هلال رحمه الله غير اني استحسن اذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بمضهم قبـل انقضاء الاجل انى لا أرد القسمة واجيز ذلك ولو اجر القيم الوقف ممن يستحق غلته جاز لان حق الموقوف عليهم في الفلة لا في رقبة الوقف \* حانوت اصله وقف وعمارته لرجل وهو لا يرضى ان يستأجر ارضه باجر

<sup>(</sup>١) مطلب مسئلة في استحقاق الميت ما خرج من الغلة قبل موته

المثل قالوا ان كانت العارة بحيث لو رفعت يستأجر الاصل باكثر مما يستأجر صاحب البناء كلف رفعه ويؤجر من غيره والا يترك في يده بذلك الاجر \* دار لرجل فيها موضع وقف بمقدار بيت واحد وليس في يد المتولى شئ من غلة الوقف وأراد صاحب الدار استُجَّاره مدة طويلة قالوا ان كان لذلك الموضع مسلك الى الطريق الاعظم لا يجوز له ان يؤ جره مدة طويلة لان فيه ابطال الوقف وان لم يكن له مسلك اليه جازت اجارته مدة طويلة ولو باع القيم اشجارا في ارض الوقف ثم اجر الارض من المشترى قالوا ان ياعها بعروقها ثم اجره الارض جازت الاجارة وان باعها من وجه الارض ثم اجره الارض لا تصح الاجارة لانمواضع الاشجار مشغولة وهذا الحكم لا يختص بالوقفولو اجر الناظر الوقف بشئ من المروض او بحيوان ممين قيل يجوز بلا خلاف بخلاف بيع الوكيل واجارته به فانه يجوز عند أبي حنيفة ولا يجوز عندهما قال الفقيمه أبو جمفر في زماننا الاجارة تكون على الاختلاف أيضا لان المتعارف الاجارة بالدراهم والدنانير ولو اجرها بحنطة او شمير مطلق جاز العقد ولو شرطه مما يخرج منها فسد \* ولو (١) اجر الموقوف عليه الوقف قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله في كل موضع يكون كل الاجر له بان لم يكن الوقف محتاجا الى العارة ولم يكن معه شريك فيــه جاز له ايجار الدور والحوانيت واما الارض فان شرط الواقف البـداءة بالخراج أو العشر وجمل للموقوف عليه ما فضل من العارة والمؤنة لم يكن له ايجارها لانه لو جازت اجارته كان جميــم الاجر له بحكم العقد فيفوت شرط الواقف وان لم يكن شرط البداءة بما ذكرنا واجرها الموقوف عليه أو زرعها لنفسه ينبغي ان يجوز ويكون الحراج والمؤن عليه وكذا لو كان الموقوف عليهم اثنين أو اكثر فتهايؤا فيها وأخذكل واحد أرضا

<sup>(</sup>١) مطلب اجر الموقوف عليه الوقف

ليزرعها لنفسه لا يجوز وعن أبي يوسف ان كانت الارض عشرية تجوز مهايأتهم وان كانت خراجية لا تجوز لان العادة في الاراضي الحراجية انهم يشترطون البداءة بالخراج من غلمها فلو جاز فيها التهايؤ لم يكن الخراج في الغلة ويكون في ذمة الموقوف عليهم فيكون فيه تفيير شرط الواقف \* أرض موقوفة في قرية يزرعها أهل القرية بالثلث أو النصف وفيها حاكم من جهـة قاضي البلدة فاستأجر رجل من الحاكم الارض سنة بدراهم معلومة فلما أدرك الزرع جاء المتولى وطلب حصة الوقف من الخارج قال بعضهم للتولى أن يأخذ حصة الوقف من الخارج على عرف أهل القربة لأن قاضي البلدة ان جمله متوليا قبل تقليد الحاكم أوكان متوليا من جهة الواقف لاتدخل تولية الحاكم في تقليده وان جمله متوليا بمد ما قلد الحاكم الحكومة فقــد أخرجه عرن الولاية على تلك الارض فلا تصح إجارته ويجمل وجودها كمدمها فتي زرعها المستأجر يصير كأن المتولى دفعها اليه مزارعة على ماهو المتمارف في تلك القرية فكان للمتولى ان يأخذ ذلك من الخارج ولو غصب أرضا وقفا وفعل فيها شيأ ليس بمتقوم كالكراب وحفر الانهار أو التي فيها سرقينا واختلط بالتراب وصار بمنزلة المستهلك لايضمن القيم وان زاد فيها مالا متقوما كالبناء والشجر يأمر بقلمه كما تقدم ولوأجر الوقف بما لايتغابن فيه لاتجوز الاجارة وينبغي للقاضي اذا رفع اليه ذلك ان يبطلها ثم انكان المؤجر مأمونا وكان ما فعله على سبيل السهو والنفلة فسخ الاجارة وأقرها في يده وان كان غير مأمون أخرجها من يده ودفعها الى من يوثق به وهكذا الحكم لوأجرها سنين كثيرة يخاف على الوقف تبطل الاجارة ويخرجها من يد المستأجر ويجملها في يد من يوثق به (١) ولو قال المتولى قبضت الاجرة ودفعتها الى هؤلاء الموقوف عليهم وأنكروا ذلك كان القول

<sup>(</sup> ١ ) مطلب قال قبضت الاجرة ودفعتها الى الموقوف عليهم الح

قوله مع يمينه ولا شي عليه كالمودع اذا ادعى رد الوديمة وأنكر المودع لكونه منكرا معنى وان كان مدعيا صورة والدبرة للعني وببرأ المستأجر من الاجر وكذلك لو قال قبضت الاجرة وضاعت مني أو سرقت كان القول قوله مع يمينه لكونه أمينا ولو أجر المتولى الوقف من أبيه او ابنه أو من عبده أو مكاتبه لايجوز عند أبي حنيفة ويجوز عندهما فيما سوى عبده ومكاتبه ولو استأجر من رجل أرضا أو دارا وقفا اجارة فاسدة وزرعها او سكنها يلزمه أجر مثاها لا يتجاوز به المسمى ولو لم يزرعها أو لم يُسكنها لا يلزمه أجرة وهذا بناء على قول المتقدمين ولوتبين ان المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسح القاضي الاجارة ويخرجه من يده (١) ولا ينفرد أحد الناظرين بالاجارة ولووكل أحدهما صاحبه فمقد جازت الاجارة ولوأذن القيم للمستأجر بالعارة وقاصصه من الاجرة جاز ولو اشترط المرمة عليه تفسد الاجارة لجهالتها بخلاف مالوعين لهما دراهم معلومة فان الاجارة تكون صحيحة ولو استأجر دار الوقف وجمل رواقها مربط الدواب يضمن النقصان لانه بنــير اذن ( ٢ ) ولا يؤجر الفرس الحبيس في سبيل الله الا اذا احتاج الى النفقة واذا دفع المتولى الارض مزارعة الى رجل ليزرعها ببذره على ان ماأخرج الله تعالى يكون نصفه للوقف ونصفه للزارع جاز عند أبي يوسف ومحمد وكذلك ان دفع البذر والارض من ارعة بالنصف جاز انكان فيها محاباة يتفاين بمثلها وان لم يتفاين بمثلها لا يجوز ولوكان في أرض الوقف شجر فدفعه معاملة بالنصف مثلا جاز ولو زرعها القيم ببذر أهل الوقف جاز وله ان يكرى أنهارها وسواقيها واذا دفعها مزارعة فالخراج أو المشر من حصة أهل الوقف لانها اجارة مهنى ولا يسقط المشر بوقف الارض لان

<sup>(</sup>١) مطلب لا ينفرد أحد الناظرين بالاجارة (٣) ، طلب لا يؤجر الفرس الحادا احتاج الى النفقة

الله تمالى عين له وجها فلا يتغير بالوقف الا ترى أنه يجوز وقفها على غير من جمل الله له العشر ابتداء وصاركما لو نذر التصدق بهاتين المائتين ثم حال عليها الحول فانه يلزمه زكاتها ثم يصرف الباقى فيما نذر ولو دفع الناظر الارض مزارعة والشجرمساقاة ثم مات قبل انقضاء الاجل لايبطل العقد لانه عقده لاهل الوقف بخلاف ما لو مات المزارع قبل انتهاء الاجل فانه يبطل المقد لانه عقده لنفسه ولو زرعها الواقف وقال زرعتها لنفسى بذرى وقال اهل الوقف زرعتها لناكان الةول قوله ويكون الخارج له وان لم يشترط استغلالها لنفسه لكون البذر من قبله ولو سألوا القاضي في ان يخرجها من يده لزرعه اياها لنفسه لايخرجها من يده بل يأمره بزرعها للوقف فان اعتل بعدم البذر والمؤن المحتاج اليها أذن له بالاستدانة على الوقف وصرف ما يستدينه في ثمن البذر وما لابد منه للزرع فان ادعى العجز يأمر القاضي أهل الوقف بذلك مع بقاتمها في يد الواقف فان قالوا أنه اذا صار ذلك في يده يأخـذه وتحجدنا ولكن نزرعها نحن لنا وترفع يده عنه لايجيبهم الى ذلك لأنه أحق بالقيام عليه الا أن يكون غير مأمون فحية لذ يخرجه من يده ويجمله في يد من يوثق به واذا صار الخارج له يضمن ما نقصت الارض بزراعته واذا زرعها ثم اصاب الزرع آفة فقال زرءتها لهم صدق في ذلك وله ان يأخذما استدان لكافها من غلة أخرى ولو اختلف هو واهل الوقف فيما انفق كان القول قوله فيه لان اليه ولاتها وكذا لو زرعها غيره وادعى انه زرعها للوقف وصدقه الواقف على ذلك لكونه وكيلاعنه في زراعتها وكذلك لو اختلف متوليها مع اهل الوقف فقال زرعتها لنفسي وقالوا انما زرعتها لنا كان القول قوله في ذلك لكون البذر له وما حدث منه فهو اصاحبه فصاركالواقف والله تعالى أعلم

## ﴿ باب بناء المساجد والربط والسقايات والدور في الثغور ﴾ ﴿ والحانات وجمل الارض مقبرة ﴾

قال أبو يوسف رحمه الله ليس التسليم بشرط في المسجد ولا في غيره من الاوقاف وقد تقدّم بيان وجهه فاذا قال جملت هذا المكان مسجدا واذن للناس بالصلاة فيه يصير مسجدا وقال محمد رحمه الله وهو فياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا يزول عن ملكه قبل التسليموبه أخذ شمس الائمة السرخسي ثم التسليم في السجد أن يصلي فيه بالجماعة باذنه وعن أبي حنيفة فيه روايتان في رواية الحسن عنه يشترط أداء الصلاة فيه مجماعة باذنه اثنان فصاعدا وبها أخذ محمد وفى رواية أخرى عنه اذا صلى فيه واحد باذنه يصير مسجدا الا ان بمضهم قالوا اذا صلى فيه واحد باذان واقامة ولم يذكر هذه الزيادة في ظاهر الرواية فيكتني بصلاة الواحد لان المسجد حق الله تعالى او حق عامة المسلمين والواحد في استيفاء حق الله تعالى وحق العامة يقوم مقام الكل والصحيح رواية الحسن لان قبض كل شي وتسليمه يكون محسب ما يليق مه وهو في المسجد باداء الصلاة بالجماعة اما الواحد فانه يصلي في كل مكان ثم على الرواية التي لا يشترط الاداء فيها بجماعة اذا بني رجل مسجدا وصلى فيه هو وحده هل يصير مسجدا اختلفوا فيه فقال بمضهم نم لان محمدا ذكر في الكتاب ان على قول ابى حنيفة لا يصير مسجدا حتى يصلى فيه مبنيا للجهول فيدخل فيه بأنيه وغيره وقال بمضهم لا تكنى صلاته وهو الصحيح لانها انما تشترط لاجل القبض للمامة وقبضه لا يكني فكذا صلاته ولو بناه وسلم الى المتولى هل يصير مسجدا قبل اداء الصلاة فيه لا رواية فيه عن أصحابنا واختلف المشايخ فيه قال بعضهم يصير مسجدا ويتم كما نتم سائر الاوقاف بالتسليم الى المتولى لانه نائب عن الموقوف عليهم قال في الاختيار وهو الصحيح وكذا اذا سلم الى القاضي او نائب وقال بعضهم

لا يصير مسجدا بالتسليم الى المتولى وهو اختيار شمس الائمة السرخسي رحمه الله اذ قبض كل شئ بما يليق به كما من في شرط التسليم رجل له ساحة لا بناء فيها فاص قوما ان يصلوا فيها بجماعة قالوا ان امرهم بالصلاة أبدا او لم يذكره ولكن أراده ثم مات لا يورث عنه وان امرهم بالصلاة شهرا أو سنة ثم مات يكون لورثته لانه لا بدّ من التأبيـد والتوقيت ينافيه ولو جمل داره مسجدا وجمل رجلا واحدا مؤذنا وإماما فاذن الرجل واقام وصلى وحده كان تسليما لان اداءها باذان واقامة كاقامة الجماعة ولهذا قالوا لو صلى واحد من أهل المسجد باذان واقامة لا يكون لمن يجيء بعده من أهله اداؤها فيه بالجماعة عند البعض ولو جعل متولى المسجد منزلا موقوفا على المسجد مسجدا وصلى الناس فيه سنين ثم تركت الصلاة فيه واعيد منزلا مستفلا جاز لمدم صيرورته مسجدا بجمل المتولى ولو اتخذ رجل مسجدا لصلاة الجنازة او لصلاة العيد هل يكون له حكم المسجد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يكون مسجدا حتى اذا مات لا يورث عنه وقال بعضهم ما اتخذ اصلاة الجنازة فهو مسجد فلا يورث عنه وما آنخذ لصلاة العيد لا يكون مسجدا مطلقا وانما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالامام وانكان منفصلا عن الصفوف وفيها سوى ذلك فليس له حكم المسجد وقال بعضهم له حكم المسجد حال اداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء ويجنب هذا المكان عما تجنب عنه المساجد احتياطا ولو آنخذ مسجدا وتحته سرداب او فوقه بیت او جمل وسط داره مسجدا واذن للناس بالدخول والصلاة فيه من غير ان يفرز له طريقاً لا يصير مسجدا ويورث عنه الا اذا كان السرداب او العلو لمصالح المسجد اوكانا وقفا عليه وروى الحسن عن أبى جنيفة رحمه الله أنه أجاز أن يكون الاسفل مسجدا اذا كان الاعلى ملكا لان الاسفل أصل وهو مما يتأبد دون المكس وعن محمد رحمه الله أنه لما دخل

الرى اجاز ذلك بكل حال لضيق المنازل وعن أبى يوسف مثله لما دخل بنداد (١) ولو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنمه لا يمود الى ملك الواقف عند أبي يوسف فيباع نقضه باذن القاضي ويصرف ثمنه الى بمض المساجد ويعود الى ملكه أو الى ورثته عند محمد وذكر بعضهم ان قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف وبعضهم ذكره كقول محمد وهذا بناء على ما تقدم من اشتراط التسليم عند محمد ابتداء فكذا وتقاه وعدمه عند أبي يوسف رحمه الله مطلقا ومن نبي رباطا أو خانا اوحوضا أو حفر بئرا أو جمل أرضه سقاية أو مقبرة أو طريقا للمسلين فمند أبي حنيفة لايلزم ما لم يحكم به حاكم او يعلقه بموته على ما تقدم من أصله وعند أبي يوسف يلزم بمجرد القول لما تقدم من ان التسليم ليس بشرط عنده وعنمد محمد يشترط التسليم وهو النزول في الخان والرياط والشرب من الحوض والاستقاء من البئر والسقاية والدفن في المقبرة باذنه في الكل ويكتني فيه بفمل واحد لتمذر الكل كما تقدم في أول الفصول وفي قاضيخان وقال محمد ان دفن فيها آثنان فلا رجوع وكأنها رواية عنــه ووجهها انه اعتبر أدنى جمع الميراث والوصية ولو بني مارستانا لتعالج فيه المرضي ووقف عليه أرضا لتنفق غلتها على ما يحتاج اليـه المرضى والاطباء يجوز ان جمل آخره للمساكين ولوكان طريق العامة واسعا فبني فيه أهل محلة مسجدا للعامة وهو لايضر بالمارة قالوا لابأس به وهو مروى عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لان الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضا ولو احتج الى توسعته من الطريق أو توسعة الطريق منه ولا ضرر فيها على الآخر يجوز لما قلنا (٧) وليس لاهل المحلة ان يدخلوا شيآ من الطريق في دورهم ولو لم يضر بالمارة ولو ضاق السجد على الناس

<sup>(</sup>١) مطلب خراب المسجد وما حوله

<sup>(</sup>٢) مطلب ليس لاهل المحلة أن يدخلوا شيأ من الطريق في دورهم

وبجنبه أرض ملك لرجل تؤخذ منه بالقيمة كرها دفعا للضرر العام ويجبر الخاص بأخلذ القيمة ولوكانت وقفاعلى المسجد وارادوا الزيادة فيه منهما يجوز باذن القاضي ولوأراد قيم السجد ان يني حوانيت في حرم المسجد وفناله قال الفقيه أبو الليث لايجوز له أن يجمل شيأ من المسجد سكنا ومستفلا ولو أذن السلطان لقوم ان يجملوا أرضا من أراضي البلدة حوانيت وقفا على المسجد أو ان يزيدوا في مسجدهم قالوا ان فتحت عنوة وهو لايضر بالناس ينفذ أمره فيها وان فتحت صلحا لم ينفذ لانها اذا فتحت عنوة تصير ملكا للفانمين فينفذ أمره فيها واذا فتحت صلحا تبقي على ملك ملاكها فلا ينفذ أمره فيها (١) ولو حول أهل المحلة باب المسجد من موضع الى موضع آخر جاز ولو اشترى رجل موضعا وجعله طريقا للمسلين وأشهد على ذلك صح و يشترط مرور واحد من الناس فيه باذنه على قول من يشترط القبض في الوقف قال في قاضيخان وسوًى في الكتاب بين الطريق والمقبرة وسائر الاوقاف وقال على قول أبي حنيفة يكون له الرجوع فيها الا في المسجد خاصة وروى الحسن عن أبي حنيفة انه لايرجم في المقبرة في الموضع الذي دفن فيه ويرجع فيما سواه لان النبش قبيح وحكى عن الحاكم الممروف بمهرويه أنه قال وجدت في النوادر عن أبي حنيفة آنه أجاز وقف المقبرة والطريق كما أجاز المسجد وكذا القنطرة يتخذها الرجل للمسلين يتطرقون فيهما ولايكون يناؤها ميراثا لورثته وقال الخصاف بمد ذكره اوقاف الصحابة ومما يؤيد ذلك ويصححه بناء المساجد فان الناس جميعا أجمعوا عليها ثم قال وكذلك بناء الخانات للسبيل وكذلك عمارة السقايات للمسلين وكذلك يناء الدور في الثغور للسبيل وكذلك بناء الدور بمكة ينزلها الحاج وكذلك رجل جمل داره او بعضها طريقا للمسلمين وأخرجه عن ملكه وابانه فليس له الرجوع في ذلك

<sup>(</sup>١) مطلب حول اهل المحلة باب المسجد جاز

ولا رده الى ملكه فهذه الاشياء كلها خارجة عن املاك ما لكيها الى السبل التي جملوها فها فالوقوف مثلها وظاهر ان ما ذكره الخصاف من جنس ما حكى عن الحاكم من وجدانه الرواية عن أبي حنيفة فكان عنه ثلاث روايات الرجوع الا في المسجد خاصة على ما قاله قاضيخان من تسوية الكتاب الخ والرجوع الا في المسجد وموضع الدفن على رواية الحسن والرجوع الافيهما وفيما ذكره الحاكم والخصاف والله أعلم رجل قال جملت حجرتى هذه لدهن سراج المسجد ولم يزد عليه قال الفقيه أبو جمفر رحمه الله تصير الحجرة وقفا عليه اذا سلما الى المتولى وعليه الفتوى وليس له ان يصرفها في غير الدهن وعن أبى حنيفة اذا جمل أرضه وقفا على السجد وسلم جاز ولا يكون له الرجوع لان الوقف عليه بمنزلة جعل الارض مسجدا او بمنزلة زيادة في المسجد رجل تصدق بداره على المسجد او على طريق المسلين تكاموا فيه والفتوى على انه يجوز وذكر الناطني آنه لا يجوز ويكون ميراثا عنه وقد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسئلة في فصل ما يتوقف جواز الوقف عليه وفي قاضيخان لو وقف أرضه على كل مؤذن يؤذن أو يؤم في مسجد بمينه قال الشيخ اسمعيل الزاهد لا بجوز هذا الوقف لانه قربة وقمت لنير ممين وقد يكون ذلك المؤذن او الامام غنيا وقد يكون فقيرا فلا يجوز وانكان المؤذن فقيرا وتجوز الصدقة على الفقير لكن الوقف على هذا الوجه لا يجوز أيضا والحيلة في ذلك ان يكتب في صلك الوقف وقفت هذا المكان على كل مؤذن فقير يكون في هذا السجد أو المحلة فاذا خرب المسجد او المحلة تصرف الغلة الى الفقراء اما اذا قال وقفت على كل مؤذن فقير فهو مجهول فلا يصح كما لو قال أوصيت بثلث مالى لواحد من عرض الناس فانه لا يصح رجل أعطى دراهم في عمارة المسجد أو مصالحه او نفقته قيل بانه يصح ويتم بالقبض ولو أوصى بثلث ما له لاعمال البر يجوز اسراج المسجد منه ولا يزاد على

سراج واحد ولو في رمضان لانه اسراف ولو أوصى لمارة المسجد قال أبو القاسم يصرف فيما كان من البناء دون التزبين قيل أيصرف ذلك المال في (١) المنارة قال ذلك من بناء المسجد وسئل أبو بكر البلخي عن الوقف على المسجد أيجوز لهم ان يبنوا منارة من غلته قال ال كان ذلك من مصلحت بال كان أسمع لهم فلا بأس به وان كان بحال تسمم الجيران الاذان بنسير منارة فلا أرى لهم ان يفعلوا ذلك ولو نقش القيم المسجد من غلة الوقف على عمارته كان ضامنا ولو قال أوصيت بثلث ما لى للسجد قال أبو يوسف هو باطل حتى يقول على المسجد وقال محمد هو جائز وذكر الناطني اذا وقف ما له لاصلاح المساجد يجوز وان وقف لبناء القناطر أو لاصلاح الطريق او لحفر القبور أو اتخاذ السقايات والحانات للسلمين او شراء الاكفان لهم لا يجوز وهو جائز في الفتوى ولو جمل أرضه صدقة موقوفة على مرمة مسجد كذا وما يحتاج اليه وهي مثل تطيبين سطحه وتازير حيطانه وادخال جذوع في سقفه او ثمن بواريه وزيت قناديله ذكر الخصاف انهباطل لانه قد تخرب المحلة فيبطل المسجد ولا يحتاج الى مرمة فان زاد على ذلك وقال فان استغنى عنمه المسجدكانت الغلة للساكين جاز لانه مما يتأبد ولوكانت الارض وقفا على عمارة المساجد او على (٧) مرمة المقابر جاز لان ذلك مما لا ينقطع أرضوقف على عمارة المسجد على ان ما فضل من عمارته فهو للفقراء فاجتمعت الفلة والمسجد غير محتاج الى المهارة قال الفقيه أبو بكر البلخي تحبس الفلة لانه ربما يحدث بالمنجد حدث وتصير الارض بحال لا تغل وقال الفقيه أبو جعفر الجواب كما قال وعندى انه لو علم انه لو اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد والارض الى المهارة يمكن المارة بها ويفضل تصرف الزيادة الى الفقراء على ما شرط الواقف مسجد انهدم

<sup>(</sup>١) مطلب المنارة من بناء المسجد (٢) مطلب وقف على مرمة المقابر جاز

وقد اجتمع من غلة الوقف على مرمته ما يحصل به البناء قال الخصاف لا تنفق الفلة في البناء لان الواقف وقف على المرمة ولم يأمر بان يبني هذا المسجد والفتوي على انه يجوز البناء بتلك الفلة ولوكان الوقف على عمارة المسجد هل للقيم ان يشترى سلما ليرنقي به على السطح لكنسه وتطيينه او يعطى من غلته اجر من يكنس السطح ويطرح عنه الثلج ويخرج التراب المجتمع في المسجد قال ابو نصر له ان يفعل ما في تركه خراب المسجد (١)ولو كان باب المسجد في مهب الريح فيصيب المطر بابه ويبتل داخله والخارج منه ويشق على الناس دخوله قال الفقيه أبو جمفر يجوز ان يتخذوا له ظلة من غلة وقفه ان كان لا يضر باهل الطريق ولو بسط من ما له حصيرا في المسجد غرب المسجد واستفنى عنها فأنها تكون له ان كان حيا ولورثته ان كان ميتا عند محمد رحمه الله وان بليت كان له ان يبيمها ويشترى بثمنها حصيرا أخرى وهكذا الحكم لو اشترى قنديلا ونحوه للسجد واستفنى عنه وعند أبى يوسف يباع ويصرف ثمنه في حوائم المسجد وان استغنى عنــه هذا المسجد يحوَّل الى مسجد اخر وهذا الاختلاف بناء على الاختلاف في المسجد عينه اذا استغنى عنه لخراب ما حوله ولو كفن رجل ميتا فافترسـه الاسد يكون الكفن للذى كفنه لوحيا ولورثته لو ميتا واذا صار ديباج الكعبة خلقا يبيعه السلطان ويستعين به على اصرها لانالولاية عليها له لا لغيره ولوكان بجنب المسجد ماء يضر بحائطه ضررا بينا فاراد القيم او اهل المسجد ان يتخذوا من ما له حصنا بجانبه ليمنع الضرر عنه قالوا انكان الوقف على مصالح المسجد يجوز للقيم ذلك لأن هـذا من مصالحه وان كان على عمارته لا يجوز لان هذا ليس من المارة ولو باع اهل المسجد حشيشه او جنازة صارت خلقة وفاعلها غائب اختلفوا فيه فقال بمضهم يجوز والاولى ان يكون باذن

<sup>(</sup>١) مطلب لو كان مهب الريح في باب المسجد

القاضى وقال بمضهم لا يجوز الاباذنه وهو الصحيح وليس لمتولى المسجدان يحمل سراج المسجد الى بيته ولو ادعى رجل فى مسجد أو مقبرة حقا وقضى القاضى له على واحد من أهل المحلة بالبينة كان ذلك قضاء على جميمهم لان واحدا منهم خصم عن الباقين وفي الخان لا يقضي حتى يحضر القيم أو نائبه ولو اشترى شيأ لمرمة المسجد بدون اذن القاضي قالوا لا يرجع بقيمته في مال المسجد ولو أدخل المتولى جذعا من ماله في الوقف جاز وله ان يرجع بقيمته في غلة الوقف رجل بني مسجدا في سكة فاحتاج الى العارة فنازعه أهل السكة فيها كان الباني أولى منهـم بعارته وليس لهم منازعته فيها وكذلك لو نازءوه في نصب الامام والمؤذن كان ذلك اليه دونهم الا اذا عينوا رجلا أصلح ممن عينه هو فيدَّذ لايكون تميينه أولى (١) ولا بأس أن يترك سراج المسجد فيه من المغرب الى وقت المشاء ولا يجوز ان يترك فيه كل الليل الا في موضع جرت العادة فيه بذلك كمسجد بيت المقدس ومسجد الني صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام او شرط الواقف تركه فيه كل الليل كما جرت العادة به فى زماننا ويجوز الدرس بسراج المسجد انكان موضوعاً فيه للصلاة وانكان موضوعاً فيه لا للصلاة بأن فرغ القوم من الصلاة وذهبوا الى بيوتهم وبقي السراج فيه قالوا لابأس بان يدرس بنوره الى ثلث الليل لانهم لو أخروا الصلاة الى ثلث الليل لا بأس به فلا يبطل حقه بتعبيلهم وفيما زاد على الثلث ليس لهم تأخسيرها فلا يكون له حق الدرس ولو ان قوما بنوا مسجدا وفضل من خشبهم شئ قالوا يصرف الفاضل في بناله ولا يصرف الى الدهن والحصر هذا اذا سلموه الى المتولى ليبني به المسجد والأيكون الفاضل لهم يصنعون به ما شاؤا ولو جمع مالا لينفقه في بناء المسجد فانفق بمضه في حاجت م ردّ بدله في نفقة المسجد لا يسمه ان يفعل

(١) مطلب في الكلام على السراج

ذلك فاذا فعله وكان يعرف صاحبه ضمن له بدله او استأذنه بانفاق عوضه في المسجد وان كان لا يعرفه رفع الامر الى القاضى ليأمره بانفاق بدله فيه وان لم يمكنه الرفع اليه قالوا نرجوله في الاستحسان الجواز اذا أنفق مثله في المسجد ويخرج عن المهدة فَمَا مِنْهُ وَبِينَ اللَّهُ تَمَالَى المذكر اذا سأَلُ للفقير شيأً وخلط ما أُخــذ بعضه بِعض ولم يكن الفقير أمره بالسؤال والاخــذ يكون ضامنا واذا أداه بعد ذلك للفقير يكون متصدقا لنفسه من مال نفسه ولاتسقط عنهم الزكاة وان نووها عند دفعهم اليه وان أمره بالسؤال له فأخذ المال وخلط بمضه ببمض ودفعه اليه لا يضمن لقيامه مقامه بالامر مأذونا له بالخلط وتسقط الزكاة عن الدافع ان نواها وهذا بناء على ما تقرر من ان خلط الوديمة استهلاك لها عند أبي حنيفة رضي الله عنه والله تعالى أعلم ﴿ فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط ﴾ لو اتخذ أهل قرية أرضا لهم مقبرة وقبروا فيها ثم بني فيها واحد منهم بيتا لوضع اللبن وآلة الدفن وأجلس فيه من يحفظ الامتمة بنير رضا أهل القرية أو برضا بمضهم فقط لا بأس به ان كان في المقبرة سمة بحيث لا يحتاج الى ذلك المكان ولو احتاجوا اليه يرفع البناء ليدفن فيه ولوحفر النفسه قبرا في مقبرة انكان فيها سمة يستحب ان لا يوحش الذي حفر والا جاز لفيره الدفن فيه وهو كمن بسط المصلى في المسجد او نزل في الرباط وجمل في موضع منه علامة وخرج لامر وجاء آخر فان كان في المكان سعة لا يوحش الاول واذا دفن النير فيه قال أبو نصر رحمه الله لا يكره ذلك وقال الفقيه أبو الليث يكره لان الذي حفر لایدری بأی أرض یموت وفی أی مكان یدفن مقبرة كانت المشركین واندرست آثارهم او أخرجت العظام الباقية ودفن المسلمون موتاهم فيها جاز لان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مقبرة للشركين فنبشت واتخذت مسجدا ولو آنخذ رجل قطمة أرض مقبرة ودفن فيها ولده وهي غير صالحة للدفن

فيها لغلبة الماء عليها ورغبة الناس عن الدفن فيها لفسادها لم تصر مقبرة وجاز له بيعها واذا باعها جاز للشترى ان يرفع الميت أو يأمر برفعه منها ولو دفن في ارض رجل بغير اذنه للالك الامر بالاخراج منها وله الترك وتسوية الارض وزرعها واذا دفن الميت في مكان لا يجوز لا هله إخراجه منه طالت المدة أو قصرت الا بعذر وهو أن تكون الارض مفصوبة ونحوه ولوحفر قبرافي موضع يباح له الحفر فيه في غير ملكه فدفن غيره فيه لاينبش القبر ولكن يضمن قيمة حفره ليكون جما بين الحقين ومراعاة لهما مقبرة قديمة لحلة لم يبق فيها آثار المقبرة هل يباح لاهل الحلة الانتفاع بها قال أبو نصر رحمه الله لايباح قيل له فان كان فيها حشيش قال يحتش منهاو يخرج للدواب وهو أيسر من ارسال الدواب فيها ولوجمل أرضه مقبرة أو خانا للفلة أو مسكنا سقط الخراج عنه وقيل لا يسقط والصحيح هو الاول انهدم رباط للمحتلفة وفيه سكان فلما نبي أراد من كان ساكنا فيه قبل الانهدام ان سكن فيه قال أبو القاسم رحمه الله أن أنهدم الرباط كله ولم يبق هناك بيت لم يكن هو أولى من غيره ولو لم يتغير ترتيبه بل استمر على حاله الا أنه زيد فيه أو نقص كان هو أولى بالسكني من غيره ولو عمر قوم أرضا مواتا وشربت بمـاء العشر فصارت عشرية وبقر بهــم رباط فسأل متوليمه السلطان عشرها فاطلقه له جاز ويصرفه الى الفقراء والمساكين ولا يصرفه في عمارته لقوله تمالى انما الصدقات للفقراء والمساكين ولو صرفه للفقراء ثم أنهم انفقوه في عمارة الرباط جاز وكان ذلك حسنا رباط على بابه قنطرة على نهر عظيم خربت القنطرة ولا يمكن الوصول اليه الا بمجاوزة النهر ولا يمكن الابها هل يجوز عمارتها بفلته قال الفقيه أبو جمفر ان كان الوقف على مصالح الرباط لابأس به والافلا يجوز متولى الرباط اذا صرف فضل غلته في حاجة نفسه قرضا قال الفقيه أبو جمفر لاينبغي له أن يفعل ولو فعل ثم انفق في الرباط مثله رجوت ان ببراً وان

أقرض الفلة ليكون أحرز لها من الامساك عنده رجوت أن يكون واسعاله ذلك وقد مرت رجل أوصى بثلث ماله للرباط فالى من يصرف قال الفقيه أبو جمفر رحمه الله ان كان هناك دلالة انه أراد به المقيمين يصرف اليهم والا يصرف الى عمارته رباط فى طريق بعيد (١) استغنى عنه المارة ومجانبه رباط آخر تصرف غلته الى الرباط الثانى وهكذا حكم المسجد وهذا بناء على قول أبى يوسف ولو اشترى مصحفا فحمله فى المسجد الحرام أو فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم او فى مسجد آخر وقفا أبدا قال محمد رحمه الله جاز وقفه وليس له ان يرجع فيه ولو رجع كان لاهل المسجد وغيره من المسلمين مخاصمته وروى الحسن عن أبى حنيفة ان له ان يرجع فيه ويكون لورثته بعد موته وبه أخذ هو واما أحكام المسجد فتطاب فى باب المسجد من قاضيخان رحمه الله تمالى

﴿ باب الشهادة على إقرار الواقف بحصته من الارض الفلانية ثم ظهورها آكثر مما ﴾ ﴿ ذكر واختلاف الشاهدين فياشهدا به والرجوع عنها والشهادة على ذى اليد الجاحد ﴾ لوشهد شاهدان على إقرار رجل انه جعل حصته من الارض الفلانية وهي الثاث مثلا وحددها صدقة موقوفة لله تعالى على وجوه سماها من البر فوجدت حصته منها آكثر مما ذكر يكون المجموع وقفا كما لو اوسى بحصته منها ثم ظهرت آكثر مما سمى بخلاف البيع فان العقد يقع على ما سمى فقط واو جعل حصته من الارض الفلانية وهي الثاث مثلا وقفا على اقوام باعيانهم ثم من بعده على الساكين وشهد على اقراره بذلك شاهدان ثم وجدت حصته آكثر مما سمى الشهود ومما ذكر في كتاب وقفه وصدقه الموقوف عليهم وقالوا انما قصد الواقف علينا وتف الثاث فقط تكون جميع حصته منها وقفا ولا عبرة بتصديق الموقوف عليهم في حق فقط تكون جميع حصته منها وقفا ولا عبرة بتصديق الموقوف عليهم في حق فقط تكون جميع حصته منها وقفا ولا عبرة بتصديق الموقوف عليهم في حق

الوقف بل في حقهم فتكون غلة الحصة التي ذكرها الواقف لهم وغلة ما زاد عليها المسأكين ولو شهد احدهما بالثلث والآخربالنصف قضي بالثلث المتفق عليه وهكذا الحكم فيما لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف فانه يقضى بالمتفق عليه ولوشهد رجلان او رجل وامرأتان على شهادة رجلين أو رجل وامرأتين فشهد أحدهما انهما اشهداهما أنه وقف جميع أرضه وشهد الآخِر أنهما اشهداهما أنه وقف نصف أرضه قضى بالنصف المتفق عليه ولو شهدا على رجل انه أقر بوقف ارضه الفلانية وقالا لم يحددها او حددها احد الشاهدين دون الآخر فالشهادة باطلة لانهما لا يعلن بماذا شهدا ولا يعلم القاضي بماذا يحكم الاأن تكون الارض مشهورة تغني شهرتها عن تحديدها فان الشهادة حينتذ تقبل ويقضى بوقفيتها ولو حددها الشاهدان بثلاثة حدود قبلت الشهادة ويقضى بكونها وقفا خلافا لزفر رحمه الله ولو حدداها محدن لاتقبل اتفاقا ولو شهدا أنه حددها لهما وقالانسينا الحدود او قالا لم محددها ولكنا نعلما او قالا ليس له أرض بالبصرة مثلا سواها لم تقبل شهادتهما ولو شهدا على الحدود وقالا لانمرفها قبلت الشهادة ويكلف المدعى شاهدين على معرفة الحدود ولوشهدا واختلفا في زمانها او مكانها بان قال أحدهما اقر عندي يوقفه اياها في رجب سنة كذا وقال الآخر في رمضان منها او قال احدهما اقر بذلك عندي في البصرة وقال الآخر في الكوفة قبلت الشهادة ولو اختلفا في مكان الوقف لم تقبل الشهادة لأن اختلافهما في مكانه يستلزم اختلاف الموقوف ضرورة ولم يقم على واحد منهما نصاب الشهادة بخلاف اختلافهما في زمانها أو مكانها او فيها ولو شهد أحدهما انه جمل أرضه صدقة موقوفة لله عن وجل أبدا على المساكين او على قوم باعيانهم أبدا ما توالدوا ثم من بعده على المساكين وشهد الآخر انه جمل نصفها وقفا على المساكين لا تقبل الا في قول أبي يوسف فانها تقبل في نصفها بناء على أصله

من القول بجواز وقف المشاع ولوشهد أحدهما أنه جملها صدقة موقوفة لله عزوجل على المساكين وشهد الآخر أنه جملها صدقة موقوفة على قوم باعيانهم أبدا ما توالدوا لم تقبل اتفاقا لعدم تمام الشهادة على واحدة من الجهتين ولو شهد احدهما انه جملها وقفا على المساكين وشهد الآخر انه جملها وقفا على مساكين أهل بيتــه وقراباته أبدا ما توالدوا ثم من بمدهم على المساكين قبات الشهادة سواء كانوا يحصون أو لا يحصون ويكون لمساكين القرابة ولوشهدا عليه بوقف أرضه وقال أحدهما كان ذلك وهو صحيح وقال الآخركان ذلك في مرضه قبات الشهادة ثم ان خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا والا فبحسابه ولو قال أحدهما وقفها في صحته وقال الآخر جملها وقفا بعد وفاته بطلت الشهادة وان كانت تخرج من الثلث لان الشاهد بإنه وقفها بعد وفاته شهد بانها وصية والشاهد بانه وقفها في صحته قد أمضي الوقف وهما مختلفان وكذلك لو شهد أحدهما انه نجز الوقف وشهد الآخر انه علقه بدخول الدار مثلا فأنها لاتقبل ولو شهدا بأنه وقف حصته من هذه الدار ولم يسم لنا كميتها تبطل قياسا وتقبل استحسانا ولو شهد أحدهما انه جمل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وأبواب البرأو قال لابن السبيل ممهم وشهد الآخر انه وقفها على الفقراء والمساكين ولم يذكر الزيادة تكون وقفا على الفقراء والمساكين لان الصدفة عليهم من أبواب البر ولوشهد احدهما أنه جملهاصدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وشهد الآخر آنه جعلها عليهم وعلى فقراء قرابته قال الخصاف هذا يشبه أبواب البر من قبل أن الذي شهد لقةراء القرابة لم يشهد بجميع الفلة للفقراء والمساكين أنما شهد لهم ببعضها الا ترى ان رجلا او اوصى بثاث ماله لافقراء والمساكين ولفقراء قرابته أنه ينظر الى عدد فقراء قرابته يوم مات فيضرب لهم في الثاث بددهم ويضرب للفقراء والمساكين بسهمين فكذلك فى الوقف ينظر الى عدد فقراء القرابة

يوم قسمة الفلة الخ ثم ما أصاب الققراء والمساكين يمطى لهم ويوقف ما أصاب فقراء القرابة الى أن يتبين فيه الحال وقال هلال رحمه الله يكون للفقراء والمساكين وكذلك لوقال أحدهما للفقراء والمساكين وفقراء الجيران والموالى والقرابة وقال الآخر مثل ذلك الا أنه قال لا أحفظ الموالي والجيران فالشهادة جائزة في هذا وتكون الارض وقفا وكذلك لوقال أحدهما جملها صدقة موقوفة فى وجوه الخير والبروقال الآخر لابن السبيل وفي سبيل الله جازت الشهادة وتكون الارض وقفا ولو شهد أحدهما انه جعلها صدقة موقوفة على عبد الله وقال الآخر على زيد جازت الشهادة على الوقف وتكون الغلة للفقراء والمساكين لانهما قداتفقا على آنه قال صدقة موقوفة واختلفا فيما سوى ذلك فيقبل منهما ما اتفقا عليه وبردما اختلفا فيه ولوشهد أحدهما انه جملها صدقة موقوفة على عبد الله وأولاده ومن بمدهم على المساكين وشهد الآخر أنها على عبد الله ومن بعده على المساكين قسمت الغلة على عبــد الله وعلى أولاده فما أصاب الاب أخذه وما أصاب الاولاد فهو للساكين لانهما قد أجما على ان لعبد الله حقا في هذه الصدقة فقال أحدها له من ذلك حصته لو قسمنا الفلة بينه وببن أولاده وقال الآخر له كلها فيقبل منهما ما اتفقا عليه ويبطل ما اختلفا فيه فاذا كانت أولاده ثلاثة تقسم الفلة على أربعة فيأخذ الاب الربع وكلما مات واحد منهم قبله يقسم على من بقي فيكون له الثلث بموت واحد والنصف بموت أنين والكل بموتهم لمدم المنزلة ولو شهد أحدها لزيد بمائين من الغلة في كل سنة وشهد الآخر بمائة قبلت فيما اتفقا عليه ولو شهد أحدهما له بمائة في كل سنة وشهد الآخر عمائة في سنة واحدة يقضي له ممائة في سنة واحدة فقط وأصل هذا عندنا أنهما اذا اتفقا على انها صدقة موقوفة وزاد أحدهما شيأ أو زادكل منهما شيأً لم يزده الآخر أن تبطل الزيادة وتقبل الشهادة على ما اتفقا عليه ولو شهد

اثنان على رجل أنه وقف أرضه على المساكين وحكم القاضي على المشهود عليه بذلك وجعلها وقفا عليهم ثم رجعا عن الشهادة لزمهما قيمها يوم القضاء عليه سها والارض وقف على حالها ولا فرق في المدعى بين ان يكون مدّعيا الوقف لنفسه او متبرعاً في الدعوى حتى لو حضر رجل متبرع وقال للحاكم ان هذا وقف أرضه الفلانية على زيد بن عبد الله ما دام حيا ثم من بعده على المساكين وزيد يدّعي ذلك والمدعى عليه يجحد الوقف واقام المدعى شاهدين فشهدا بذلك وحكم القاضي بشهادتهما لزيد ثم رجما ضمنا قيمتها للقضى عليه وان جحد زيد بن عبد الله كونها وتفاعليه حكم القاضى بوقفيتها وتكون غلتها للساكين وهكذا الحكم لو شهدا عليه بأنه جمل داره هذه مسجدا أو ارضه هذه التي لا بناء فيها مسجدا او مقبرة او جمل ملكه د ذا خانا للسبيل أو حوضه هذا سقاية للمارة وحكم به القاضي ثم رجع الشهود فانهم يضمنون قيمة ذلك يوم القضاء ولو ادعى رجل على آخر ان هذه الارض التي فيده وقفها زيد بن عمرو علينا وذو اليد يجحد الوقف ويقول هي ملكي وأقام المدعي بينة ان زيدا وقفها عليه لا يستحق بذلك شيأ وان شهدت البينة انها كانت في يده يوم وقفها لان الانسان قد نقف ما لا علكه وقد يكون في بده بعقد اجارة او اعارة ونحو ذلك بخلاف ما لو ادعى رجل على آخر أن الارض التي في يده كانت في يد مورثه الى ان مات وأقام على ذلك بينة فانها تقبل وتكون مير اثا له ولو شهدوا ان زيدا أقر عندنا وأشهدنا عليه انه وقف هذه الارض وقفا صحيحا وانها كانت في يده الى أن مات لا تصير وقفا لانهم شهدوا أولا بالوقف ثم شهدوا بانها كانت في يده حتى مات وبين الشهادتين تناقض قال الخصاف فان قضينا بانها ميراث لم تكن وقفا وان قضينا بانها وقف لم تكن ميراثا وأولى الامرين ان يحكم بانها ميراث بين ورثته ولا تكون وتفا وهذا الحكم الذي ذكره انما يتأتى على قول من يشترط لصحة

الوقف اخراجه من يده وتسليمه الى المتولى وأما على قول من لا يشترط ذلك فينينى ان يكون وقفا لمدم التناقض فى الشهادة بالوقف والبقاء فى اليد الى الموت والله أعلم ولو ادعى على آخر بان هذه الارض التى فى يده وقف زيد بن عبد الله وذو اليد يجحد ويقول هى ملكى ورثها عنه او يقول أنا وصيه فيها او وكيله وأقام المدعى بينة على ذلك فشهدت على اقراره بانه وقفها وانها كانت ملكه حين وقفها يقضى بوقفيتها على الجهة التى قامت عليها البينة ويشترط لسماع البينة كون ذى اليد خصما بان يدى انه وارث او وصى او وكيل بخلاف ما لو ادعى انه (١) مودع له او مستأجر منه او مرتهن او غاصب فانه لا يكون خصما ولو جحد الواقف وقفية أرضه فادعى عليه الموقوف عليه او غيره تبرعا من قبل المساكين وأقام بينة على كونها وقفا يحكم القاضى بوقفيتها ويخرجها من يده لظهور خيانته وتصح دعوى الوقف والشهادة به من غير بيان الواقف ذكره فى قاضيخان والله أعلم

و فصل فی شهادة اثنین بالوقف لجهة وشهادة آخرین لها ولنیرها أو لنیرها کو مات رجل فحضر خصم وقال ان هذا المتوفی جمل أرضه هذه صدفة موقوفة لله عن وجل علی الفقراء والمساكین قبل موته وهو صحیح وأقام علی ذلك شاهدین وحضر جماعة آخرون وقالوا انه وقفها فی صحته علی الفقراء والمساكین وعلی فقراء قرابته واننا فقراء قرابته وأقاموا علی ذلك شاهدین يحكم القاضی بكونها وقفا ثم ان ذكرت البینتان وقتا فان كان وقت الشهادة للفقراء والمساكین مقد ما تكون الغلة كلها لهم بمفردهم لثبوت الوقف هی زمن لا مزاحم لهم فیه الا ان یكون شرط التنه یر والتبدیل والزیادة والنقص فی أصل الوقف فیئذ تكون الغلة للفقراء والمساكین وفقراء القرابة فان كانوا عشرة مشلا نقسم علی اثنی عشر سهما فیضرب والمساكین وفقراء القرابة فان كانوا عشرة مشلا نقسم علی اثنی عشر سهما فیضرب

للفقراء والمساكين بسهمين ويضرب لفقراء القرابة بقدر عددهم وكلما زادوا او نقصوا نتغير القسمة وانكان وقت الشهادة لفقراء القرآبة سابقا نقسم الغلة على نسبة ما ذكرنا في الصورة المذكورة من غير احتياج الى شرط تغيير وتبديل وزيادة ونقص لان شهودهم قد شهدوا للفقراء والمساكين ايضا وان لم تذكر البينتان وقتا وكان عدد فقراء القرابة عشرة مثلا تكون الغلة على اثنى عشر سهما اذ قد أُوجب شهود فقراء القرابة لهم منها عشرة وللفقراء والمساكين سهمين واوجب شهود الفقراء والمساكين لهم الكل فتقسم الفلة على اثنين وعشرين سهما لضرب الفقراء والمساكين في الكل المشهود لهم به وضرب فقراء القرابة بالعشرة المشهود لهم بها ثم كلما زادوا او نقصوا يضم سهما الفقراء والمساكين الى عددهم ويصير الحاصل هو المسئلة ويضرب للفقراء والمساكين فى كلها ولهم فيها بقــدر عددهم فلو صاروا اثنى عشر تكون المسئلة من أربعة عشر فيضرب لهم منها بعددهم اثنا عشر وللفقراء والمساكين بالكل وهو أربعة عشر فتكون القسمة من ستة وعشرين ولو صاروا ثمانية تكون المسئلة من عشرة فيضرب لهم منها بثمانية وللفقراء والمساكين بالكل فتكون القسمة من ثمانية عشر وعلى هذا فقس هذا على ما رواه محمد بن الحسن في الجامع الصفير عن أبى حنيفة انه يضرب للفقراء والمساكين بسهمين ويضرب لامهات الاولاد بمددهن وهن ثلاثة أنفس فتقسم الغلة بينهم على خمسة أسهم وقال الحسن بن زياد للفقراء والمساكين سهم واحد فعلى هـذا يجب ان يضرب للفقراء والمساكين بسهم واحد ويضرب لفقراء القرابة بمددهم ولو شهدت بينتان كما ذكرنا وشهدت بينة أخرى انه وقفها على الفقراء والمساكين وعلى فقراء مواليه ولم يذكروا وقتا وكانت فقراء مواليه ثمانية مثلا وفقراء قرابته عشرة مثلا وضم اليهم سهما الفقراء والمساكين تكون المسئلة من عشرين بعدد السهام لفقراء القرابة خمسة اسداسها ولفقراء

الموالى أربعة أخماسها اذ على التقدير الاول وحده تكون المسئلة من اثني عشر لفقزاء القرامة خمسة اسداسها والباقي للفقراء والمساكين وعلى التقدير الثاني فقط تكون من عشرة لققراء الموالي أربعة اخماسها والباقي للفقراء والمساكين وعلى التقدرين تكون من عشرين وليس لها سدس صحيح فاحتجنا الى عدد له خمس وسدس كلاهما صحيحان وهو الثلاثون فتجعل المسئلة منها فتضرب للفقراء والمساكين بكلها ولفقراء القرابة بخمسة اسداسها وهي خمسة وعشرون ولفقراء الموالى بأربعة أخماسها وهي أربعة وعشرون فيكون مجموع السهام تسمة وسبمين فتقسم الذلة عليها ولو شهد اثنان أنه وقفها على الفقراء والمساكين وشهد اثنان آخران انه وقفها على ما ذكرا وعلى الفقراء من قرات أيضا وشهد اثنان آخران انه وقفها على ما ذكروا وعلى فقراء مواليه أيضا ولم يذكروا وقتا وكان فقراء القرابة عشرة وفقراء الموالي ثمانية تكون المسئلة من عشرين ثم تجمل من ثلاثين لما ذكر في الاولى ثم يضرب للفقراء والمسأكين بكلها ولفقراء القرابة بخمسة اســداسها وهبي خمسة وعشرون ولفقراء الموالى بخمسيها وهو اثنا عشر لان شهودهم لما شهدوا للفريقين الآخرين معهم فقد أوجبوا لهم خمسي العشرين فيأخذون بتلك النسبة منها ومجموع السهام سبمة وستون فتقسم الذلة عليها ثم يأخذ كل فريق ما أصاب سهامه ولو شهد اثنان على اقرار رجل في حال صحته انه وقف أرضه على زيد ومن بعده على المساكين وشهد آخران على اقراره فى صحته آنه وقفها على عمرو ومن بمده على المساكين واحداهما أسبق يقضي بالسابقة ولو وقتت احداهما دون الاخرى قضي بالمؤقتة ولو لم يذكرا وقتا أوذكرا وقتا واحدا قضي به بينهما انصافا لمدم الاولوية ومن مات منهما انتقل نصيبه لمن بقي لزوال المزاحم وهكذا حكم ما لو شهد آخران لثالث والله أعلم ﴿ فصل في الشهادة بالوقف يجره لنفسه أو لوليه ﴾ اذا شهد اثنان ان رجلا جمل

أرضه وقفا عليهما أوعلى ولديهما اوعلى ولد أحدهما اوعلى انسابهما اوعلى نسأتهما او نساء احدهما فالشهادة باطلة وهكذا حكم الشهادة للآباء والاجدادولوشهدا لاخويهما او لعميهما او لخاليهما فالشهادة جائزة ولو شهدا بانه وقفها على أهل بيتهـما وعلى قوم آخر من او شهدا عليه بأنه وقفها على قراسه وهما من قراسه او شهدا عليه بأنه وقفها على نسله وهما من نسله فالشهادة باطلة ولوشهدا عليه بأنه جمل أرضه وقفا عليهما وعلى قوم مملومين ولما أريد ابطال شهادتهما قالا انا لا نقبل ما جعله لنا جازت شهادتهما وكانت حصتهما للساكين مخلاف ما لوشهدا به لقرائب الواقف وهما من قرائبه فان شهادتهما باطلة وان ردا حصتهما لأنهما قد شهدا مذلك لأولادهما ونسلهما ولو رد أولادهما لا تقبل ايضا لبقاء الشهادة للنسل وهكذا الحكم لوشهدا انه وقفها على فقراء قرابته وهما من قرابته ولكنهما كانا غنيين وقت الشهادة لانهما اذا افتقرا يصير لها حصة منه فكانا شاهدين لانفسهما والاصل ان الشهادة متى وقعت لهما اولمن لا تقبل له شهادتهما مآلا او احتمالا كانت باطلة ولو شهدا بانه جعلها وقفا على الفقراء والمساكين وعلى فقراء جيرانه وهما من فقراء الجيران جازت شهادتهما والفرق بين فقراء القرابة وفقراء الجيران ان القرابة لا تزول ولا تنقطم والجيران اذا تحولوا تنقطم المجاورة ويزول عنهم اسم الجيران (١) والنظر الى الجاريوم قسمة الفلة وقد لاتكون الشهود حينئذ جيرانا وهكذا الحكم في فقراء المسجد الفلاني او فقراء الثغر الفلاني او السجن الفلانى والشهود منهم فاحتمال انقطاع الاسم ههنا يكفي للقبول واحمال الاستحقاق لنفسه او لمن لاتقبل له شهادته يكفي للرد هكذا ذكره هلال رحمه الله وقال الحصاف لوشهدا بأنه جملها صدقة موقوفة لله عزوجل على جسرانه وهما من جيرانه فالشهادة باطلة ولو شهد رجلان على شهادة رجلين ان فلانا وقف ارضه على

<sup>(</sup>١) مطلب النظر الى الجاريوم قسمة الفلة

فقراء قرابته القروع او الاصول من القرابة فالشهادة باطلة ولو ماتت الاصول القرائب ثم شهد الفروع الاجانب لا تقبل ايضا لوقوعها من الاصول لانفسهم فلا تقبل احياء كانوا او امواتا والله تعالى اعلم

﴿ فصل في غصب الوقف والدعوى به ﴾ لوغصب رجل ضيمة موقوفة فحاصمه المفصوب منه وأقام بينة قبلت بينته وترداليه الضيعة اجماعا اما عنداً بي يوسف فلانها تصير وقفا قبل الاخراج الى المتولى فكان له ولاية الاسترداد وعند أبي حنيفة ومحمد ان لم تصر وقفا قبل التسليم الى المتولى كان هذا أولى بها وقف على نفر استولى عليه ظالم ولا يمكن انتزاعه منه فادعى أحد الموقوف عليهم على واحد منهم انه باع الوقف من الفاصب وسلمه اليه فانكر المدعى عليه فأراد المدعى تحليفه قال الفقيه أبو جعفر له ذلك فان ذكل عن اليمين أو قامت عليه بينة يقضى عليه بقيمها ثم يشترى بها ضيمة فتكون على سبيل الوقف الاول (١) لان العقار يضمن بالبيع والتسليم عند الكل لان البيع والتسليم استهلاك (٧) ولو باع أرضا ثم ادعى انه كان وقفها قبل البيع فاراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك عند الكل لان التحليف يعتمد صحة الدعوى ودعواه لم تصح لمكان التناقض وان أقام بينة على ما ادعى اختلفوا فيــ قال بعضهم لاتقبل بينته لأنه متناقض وقال بعضهم تقبل لان التناقض وأن منع صحة الدعوى ولكن على قول الفقيه أبي جعفر الدعوى لاتشترط لقبول البينة على الوقف لانه حق الله تمالى وهو التصدق بالفلة فلا يشترط فيه الدعوى كالشهادة على الطلاق وعتق الامة الا انه ان كان هناك موقوف عليه مخصوص ولم يدع لا يعطى شيأ من الغلة و يصرف جميمها الى الفقراء لان الشهادة قبلت لحق الفقراء فلا يظهر حكمها الافي

<sup>(</sup>۱) مطلب العقار يضمن بالبيع والتسلم عند الكل (۲) مطلب باع ارضائم ادعى انه كان وقفها قبل البيع لا تصح دعواه

حقهم ولو ادعى رجل كرما في يد رجل انه له وزعم المدعى عليه انه وقف وليس للدعى بينة وأراد تحليف المدعى عليه قالوا ان اراد تحليفه ليأخذ القيمة ان نكل عن اليمين كان له ان يحلفه وان أراد تحليفه ليأخــذ الكرم ان نكل عن اليمين ليس له ان يحلفه لان النكول بمنزلة الاقرار ولواقر المدعى عليه بمدنما اقرانه وقف لايصح إقراره ضيمة في يد حاضر وضيعة أخرى في يد غائب فادعى رجل على الحاضر ان هاتين الضيعتين وقف عليه وقفهما جده عليه وعلى أولاده وأولاد أولاده قال الفقيه أبو جمفر رحمه الله أن شهد الشهود أن هاتين الضيمتين كانتا ملكا للواقف وقفها جميعا وقفا واحدا يقضى يوقف الضيمتين جميما وان شهدوا على وقفين متفرقين لا تقضى الا يوقفية الضيمة التي في بد الحاضر ولو وقف في صحته ضيمة ومات فجاء رجل وادعى ان الضيمة له فاقر له بها بعض الورثة او استحلف فنكل قال الفقيه انو جمفر لا يصدق الوارث على ابطال الوقف ويضمن هذا الوارث للقرله قيمة حصته من الضيمة من تركة الميت في قول من يرى العقار مضمونًا بالفصب ولو ادعى دارا في يد رجل أنها له بأصلها وينائها وقال المدعى عليه لا بل هي وقف على مصالح المسجد الفلانى فاقام المدعى بينة على دعواه وقضى القاضي له بها وكتب السجل ثم اقر المدعى ان أصل الداركان وقفا والبناء له قالوا تبطل دعواه ويبطل قضاء القاضي والسجل ولو ادعى على رجل في يده ضيمة أنها وقف واحضر صكا فيه خطوط المدول والقضاة الماضين وطلب من القاضى القضاة بذلك الصك قالوا ليس للقاضي ان يقضى بذلك الصك لان القاضي انما يقضي بالحجة والحجة (١) انما هي البينة او الاقرار اما الصك فلا يصلح حجة لان الخط يشبه الخط وكذا لوكان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضي ان يقضي ما لم تشهد الشهود

<sup>(</sup>١) مطلب القاضي لا يقضي الا بالبينة أو الاقرار لا بالصك

﴿ فصل فيما يتملق بصك الوقف ﴾ رجل وقف ضيمة وأشهد على ذلك جماعة وكتب صكا واخطأ في كتابة الحدود فكت حدين كما كان وحدين بخلاف ما كان قال الفقيه أبو بكر انكان الحدان اللذان غلط في ذكرهما في جانب الغلط ولكن بين الذي جمله حدا و بين الضيمة الوقف أرض غيره او كرم غيره او دار غيره فالوقف جأئز ولا يدخل ملك غيره في الوقف وان كان الحد الذي سماه في الصك لا يوجــد في ذلك الموضع ولا بالبعد منه فالوقف باطل الا ان تكون ضيعة مشهورة مستغنية عن التحديد فيجوز الوقف حينئذ رجل وقف ضيعة له وكتب صكا وأشهد الشهود على ما في الصك ثم قال اني وقفت على ان يبي فيه جائز الا ان الكاتب لم يكتب ذلك الشرط ولم أعلم بالذي كتب في الصك قال الفقيه أبو بكر ان كان الواقف رجلا فصيحا يحسن العربية فقرى عليه الصك فاقر بجميع ما فيه فالوقف صحيح كما كتب ولايقبل قوله فانكان أعجميا لايفهم العربية ولم تشهد الشهود على تفسيره فالقول قول الواقف انى لم أعلم ما فى الصك وأشهدت الشهود على ما فى الصك من غير ان اعلم ما فيه وان قال الشهود قرئ عليه بالفارسية فاقر به وأشهدنا عليه لايقبل قوله وهذا لا يختص بالوقف بل يجرى في البيع وسائر التصرفات ولو أراد رجل ان يقف جميم ضيعة له في قرية من القرى على قوم وأمر بكتابة الصلك في مرضه فنسى الكاتب ان يكتب بعض أقرحة من الاراضي والكروم ثم قرئ الصك عليه وكان المكتوب ان فلان بن فلان وقف جميع ضيعة له في هــذه القرية وهوكذا وكذا قراحا على المساكين وبين حدودها ولم يقرأ عليه القراح الذي نسيه الكاتب. فاقر الواقف بجميع ذلك قال أبو نصر رحمه الله ان كان الواقف في صحته واخبر أنه اراد به جميع ماله في هذه القرية المذكورة وغير المذكورة فذلك على الجميــم الذي اراده وكذا لو مات الواقف وقد اخبر عن نفسه قبل الموت فالامر على ما تكلم الناظر اذا اجر الوقف

او تصرف تصرفا آخر وكتب فى الصك آجر وهو متول على هذا الوقف ولم يذكر انه وصى من اى انه متول من اى جهة قالوا تكون فاسدة وكذا الوصى اذا لم يذكر انه وصى من اى جهة ولو استأجر ارضا من متول على وقف وكتب بذلك كتابا ولم يذكر واقفه تجوز الاجارة والله تعالى اعلم

﴿ فصل في ذكر حكم الاوقاف المتقادمة ﴾ اذا تقادم اصل الوقف ومات شهوده فما كان في ايدى القضاة وله رسوم في دواوينهم وتنازع اهله فيه فأنه يجرى على الرسوم الموجودة فيها استحسانا وما ليس له رسوم في دواوينهم وتنازع اهله فيه حملوا في القياس على التثبت فمن برهن على شئ حكم له به واذا حملوا على التثبت يصير حشريا وتبقى غلته فى يد القاضى ولو ان قاضيا تولى بلدا فوجد فى ديوان من كان قبله ذكر اوقاف وهي في ايدي امناء ولها رسوم في ديوانه فانه يعمل بها استحسانا ولو تنازع فيه قوم وادعى كل فريق انه وقدنه فلان بن فلان علينا وليس لهم بينة فان كان للواقف ورثة يرجع في البيان اليهم ويعمل بقولهم وان لم يكن الوقف في ايديهم بل كان في يد امين القاضي الذي كان قبله والا حملوا على التثبت فان اصطلحوا على اخذه وليس لهم رسم في ديوان القاضي ليعمل به يستحسن تنفيذه وقسمة غلته بينهم والا يصرف الى الفقراء لانه بمنزلة اللقطة لانه مال تعذر ايصاله الى مستحقه ولو انكر الورثة وقف مورثهم اياه وقالوا هو ميراث لناكان ملكا لهم ولو قالوا انما وقفه علينا وعلى اولادنا خاصة ثم من بعدنا على المساكين قال الخصاف الوقف في ايدى القضاة ولا يجوز ان اقبل قولهم فيما ليس في ايديهم ومحمل قوله هذا على ما ذكر في آخر هـذا الفصل ولو آتى القاضي رجل وقال انى كنت امينا لمن كان قبلك وفي يدى ضيعة كذا وهي وقف زيد بن عبد الله على جهة كذا فانه يرجع فى امرها الى ورثة زيد فان ذكروا جهة تخالف قوله عمل بقولهم وان قالوا هي وقف علينا وعلى اولادنا ثم من بعدنا على

المساكين او قالوا ليست بوقف وانما هي ميراث لنا عنه عمل بقولهم وقفا وملكا ولو لم ينسب المقر الوقف الى احد او نسبه ولكن ليس للنسوب اليه ورثة فيئذ يعمل القاضى بقول الامين ما لم يثبت عنده خلافه ورجوع القاضى الى قول الورثة وبيانهم مقيد بما اذا قبض القاضى الوقف على انه كان ملك الرجل الذي يدعى المتنازعون فيه انه وقفه واما اذا قبضه على نزاع وقع بينهم ولم يقبضه على انه كان ملك الذي يدعون انه وقفه فانه لا ينظر الى قول الورثة فيه وانما يرجع فيه الى ما يوجد من رسمه في ديوان القاضى الذي كان قبله ويعمل به هذا محصل ما ذكره الخصاف رحمه الله ولو شهد الشهود على وقف بالتسامع قال عامة المشايخ ان كان مشهو را متقادما نحو وقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه وما اشبهه جازت الشهادة بالتسامع وقال أبو بكر البلخي لا يجوز وان كان مشهو را واما الشهادة على شرائطه وجهانه فذكر شمس بكر البلخي لا يجوز وان كان مشهو را واما الشهادة على الشرائط والجهات بالتسامع وهكذا الائمة السرخسى رحمه الله انه لا تجوز الشهادة على الشرائط والجهات بالتسامع وهكذا قال الشيخ الامام الاستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى والله أعلم

## ﴿ باب وقف الرجل على نفسه ثم على أولاده ثم على الفقراء والمساكين ﴾

لو قال رجل ارضی هذه صدقة موقوفة لله عزوجل علی ان لی غلتها ابدا ما عشت ثم من بعدی علی ولدی وولد ولدی ونسلی ابدا او قال ثم من بعدی علی ولد زید ونسله ابدا ما تناسلوا ثم من بعده علی المساکین یجوز علی قول ابی یوسف رحمه الله وهو قول احمد وابن أبی لیلی وابن شبرمة والزهری وابن سریج من أصحاب الشافعی و به اخذ مشایخ بلخ وذکر الصدر الشهید ان الفتوی علی قوله ترغیبا للناس فی الوقف ولا یجوز علی قیاس قول محمد و به قال هلال وهو قول الشافعی ومالك وكذا لا یجوز وقفه علی نفسه وفرع علیه هلال فروعا كثیرة ولو قال صدقة موقوفة

على نفسى قال الفقيــه ابو جمفر ينبني ان يجوز في قياس قول ابي يوسف وقال الخصاف يجوز قياسا علىما أجاز ابو يوسف من استثناء الغلة لنفسه ولخشمه ولاولاده ما دام حيا ومما يقوى هذا القول ما روى ان محمد بن الحسن أجاز إن يقف الرجل على امهات أولاده ومدراته قال الفقيه أبو جعفر الوقف على امهات اولاده عنزلة الوقف على نفسه لان ما يكون لام الولد في حياة المولى يكون للمولى فلو جمله على امهات أولاده الموجود منهن ومن سيحدث في حياته وبعد وفاته ما لم يتزوجن جاز أما على قول أبي يوسف فظاهر واما على قول ممد فانما أجاز الوقف علمن لانه لا بد من تصحيح هذا الوقف بعد موت الواقف لأنهن اجنبيات واذا جاز بعد الموت جاز في حياته تبعاً وكم من شئ يجوز تبعا ولا يجوز اصالة ولو وقف أرضا واستثنى لنفسه ان يأكل منها ما دام حيا ثم مات وعنده من غلة هذا الوقف زبيب او معاليق فذلك كله مردود الى الوقف ولوكان عنده خبر من بر ذلك الوقف كان ميراثا عنه لانه ليس من الوقف حقيقة ولدخول الصنعة فيه بخلاف ما تقدم ولو جمل ارضه وقفالله عن وجل ابدا على ان ينفق غلمها على نفسه أبدا ما دام حيا وعلى اولاده وحشمه فاذا مات يكون لولده ونسله ثم من بعدهم على المساكين يصح ثم اذا استفلها سنين وتوفى والمال قائم لم ينفقه وتنازع فيه الورثة واهل الوقف يكون ميراثا عنه لورثته لان قوله على أن انفقه بمنزلة قوله على ان أن أتموله والله أعلم

﴿ باب ذكر الوقف على اولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه ابدا والوقف المنقطع ﴾

لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل ابدا على ولدى كانت الفلة لولده لصلبه يستوى فيه الذكر والانثى لانه اسم مأخوذ من الولادة وهى موجودة فيهما الا ان يقول على الذكور من ولدى فحينشذ لا يدخل فيه الاناث ثم تكون الفلة

لاولاد الصلب ما بقي منهم احد فاذا انقرضوا تصرف الغلة الى المساكين ولا يصرف الى ولد الولد شيُّ لا قتصاره على البطن الاول ولا استحقاق بدون شرط وان لم يكن له ولد لصلبه وقت الوقف وله ولد ابن كانت الغلة له لا يشاركه فيها من دونه من البطون لقيامه مقام ولد الصلب ولا يدخل ولد البنت في ظاهر الرواية وبه أخذ هلال وذكر الخصاف عن محمد انه يدخل فيه اولاد البنات ايضا والصحيح ظاهر الرواية لان اولاد البنات انما ينسبون الى آبائهم لا الى آباء أمهاتهم ولو قال على بني وكان له ابنان او اكثر تكون الغلة كلها لهم وانكان له ابن واحد يستحق نصفها والنصف الآخر للساكين لان اقل الجمع اثنان هنا كالوصية (١) ولو قال على بنيّ وله بنون وبنات قال هلال تكون الفلة بينهم جميما بالسوية لان البنات اذا جمعن مع البنين ذكروا بلفظ التذكير وهو رواية عن ابي حنيفة الا ترى أنه لو قال على اخوتى وله اخوة واخوات ان الفلة تكون لهم جميعاً لقوله تعالى فانكان له اخوة وانه يشمل الآناث وروى ابو يوسف عنه انه قال في الوصية ان الثلث للبنين دون البنات الآفي كل بنت يحسن ان يقال هذه المرأة من بني فلان فاذا نسب الى فخذ أو قبيلة شمل البنين والبنات جميما في الروايات كلها ولوقال على بنيّ وله بنات فقط (٧) او قال على بناتى وله بنون لا غير تكون الغلة للساكين ولا شي لهم ولوقال على بناتى وله بنات و بنون تكون الفلة للبنات فقط لمدم شمول لفظ البنات البنين ولو قال أرضى هذه صدابة موقوفة لله عزَّ وجل على الذكور من ولدى وعلى أولادهم فهي للذكور من ولده لصلبه ولولد الذكو زاناثا كانوا او ذكورا دون بنات الصلب فلا تعطى البنت الصلبية وتعطى بنت أخيها ولو قال على ذكور ولدى وذكور ولد ولدى يكون للذكور

<sup>(</sup>۱) مطلب قال على بني وله بنون وبنات هل تدخل الآناث (۲) مطلب قال على بناتى وله بنون لا غير

من ولده لصلبه وللذكور من ولد ولده وتكون الذكور من ولد البنين والبنات في الفلة سواء ولا مدخل فها أنثي من ولده ولا ولد ولدمولو قال على ولدى وعلى اولاد الذكور من ولدى يكون على ولده لصلبه الذكور والآناث وعلى الذكور والآناث من ولد الذكور من ولده ويكونون فيها سواء ولا يدخل ولد بنات الصلب ولو قال على ولدى وولد ولدى الآناث يكون للآناث من ولده دون ذكورهم وللآناث من ولد الذكور والاناث وهن فيها سواء ولو قال على الذكور من ولدى وعلى ولد الذكور من نسلي يكون على الذكور من ولده لصلبه وعلى أولادهم من البنين والبنات وعلى ولدكل ذكر من نسله سواء كان من ولد الذكور أو ولد الاناث ولا تدخل فيه الانثى الصلبية ولو قال على ولدى وولد ولدى ولم يزد عليه تكون الغلة بين أولاده واولاد ابنه لانه سوى بينهما في الذكر وهل يدخل ولد البنت قال هلال يدخل ولو قال على ولدى وولد ولدى الذكور قال هلال مدخل فيه الذكور من ولد البنين والبنات وقال على الراذي لو وقف على ولده ثم ولد ولده يدخل فيه الذكور والآناث من ولده فاذا انقرضوا فهو لولد ابن الواقف دون ولد بنت ولو قال على اولادى وأولادهم كان ذلك لكلهم يدخل فيه ولد الابن وولد البنت والصحيح ما قال هلال رحمه الله لان اسم ولد الولد كما يتناول اولاد البناين يتناول اولاد البنات ذكر في السير اذا قال اهل الحرب امنونا على اولادنا يدخل فيهاولاد البنين وأولادالبنات قال شمس الأئمة السرخسي رحمــه الله لان ولد الولد اسم لمن ولده ولده وابنته ولده فن ولدته بنته يكون ولد ولده حقيقة بخلاف ما اذا قال على ولدى فان ثم ولد البنت لا يدخل في الوقف في ظاهر الرواية لان اسم الولد يتناول ولده لصلبه وانما يتناول ولد الابن لانه ينسب اليه عرفا ولو قال وقفت أرضى هذه على ولدى وقفا وآخره للمساكين فمات ولده قال ابو القاسم تصرف الفلة الى المساكين ولو قال على ولدى

وولد ولدى قال تصرف الفلة الى ولده وولد ولده فاذا ماتوا ولم يبق منهم احد تصرف الغلة للمساكين ولا تصرف الى البطن الثالث ولو ذكر بطونا ثلاثة بان قال ارضي هذه صدقة موقوفة لله عن وجل أبدأ على ولدى وولد ولدى وولد ولد ولدى ثم من بمدهم على المساكين تصرف الغلة الى أولاده ابدا ما تناسلوا ولا تصرف الى المساكين ما بقي منهم أحد وان سفل لانه لمـا ذكر البطن الثالث فقد فحش فتملق ً الحكم ينفس الانتساب لا غير وهو موجود في حق من قرب وبعد ولو قال على اولادي وأولاد أولادي يصرف الى أولاده وأولاد أولاده ابدا ما تناسلوا ولا يصرف الى الفقراء ما دام واحد منهم باقيا وان سفل لان اسم الاولاد يتناول الكل بخلاف اسم الولد فانه يشــترط فيه ذكر ثلاثة بطون حتى يصرف الى النوافل ما تناســـلوا والاقرب والابعد في الغلة سواء فتقسم بينهم على عدد رؤسهم والانثى مشل الذكر وبدخل في القسمة كل من ولد لاقل من ستة أشهر من وقت طلوع الفلة ولا يدخل فيها من ولد لا كثر منها الا ان يكون وقف على ولد نفسه فمات ثم جاءت امرأته او أم ولده بولد لاقل من سنتين فانه يكون له حصته من الكالفلة وكذلك لو طلق امرأته او أعتق أم ولده فجاءت بولد فيما بينه وبين السنتين فانه يكون اسوة سائر اولاده ولوكان له جارية ينشاها فجاءت يولد لاقل من ستة أشهر من مجئ الفلة فادعاه يثبت نسبه ولا يشارك منكان قبله فيها لانها قد وجبت لهم فلا يصدق في انتقاص حق الذين وجبت لهم الفلة بمن لا يدرى أهو منهم أملا ذكره هلال وكلما زادوا او نقصوا تنغير القسمة السابقة ولو ذكر البطون الثلاثة ثم قال على الاقرب فالاقرب او قال على ولدى ثم من بعده على ولد ولدي ثم وثم أو قال بطناً بعد بطن فحينتذ ببدأ بما بدأ به الواقف ولا يكون للبطن الاسفل شيُّ ما بقي من البطن الاعلى أحد وهكذا الحكم في كل بطن حتى تنتهى البطون موتا الا

ان يموت أحد من البطن الاعلى بعد طلوع الفلة فأنه يستحق سهمه من تلك الفلة ويكون ميراثا عنه بين جميع ورثته ولاحقلن ماتمنهم قبل طلوعها ووقت وجود الغلة الوقت الذي ينعقد الزرع فيه حبا وقال بمضهم يوم يصير الزرع متقوما (١)وكون سهمه بین جمیع ورثته فیما اذا وقف فی زمان صحته واما اذا وقف فی مرض موته على ولده وولد ولده وان سفل بطنا بعد بطن ثم ماتت منهم امرأة بعد ما طلعت الفلة وتركت زوجا وأخا قال ابو يوسف لزوجها نصف سهمها من الفلة ولا يعطى الاخ شيأ اذا كان من اهل الوقف لانه وصيـة فلا يأخذها من وجهين وقال محمد هو ميراث وليس بوصية فللزوج النصف وللاخ النصف ولو قال على ولدى هذين فاذا انقرضا فهي على اولادهما أيدا ما تناسلوا قال الشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل رحمه الله اذا انقرض أحد الولدين وخلف ولدا يصرف نصف الغلة الى الباقى والنصف الآخر يصرف الى الفقراء فاذا مات الولد الآخر يصرف جميم الغلة الى اولاد اولاده لان مراعاة شرطه لازمة في الوقف وهو انما جمل لاولاد الاولاد بعد انقراض البطن الاول فاذا مات أحدهما يصرف نصف الغلة الى الفقراء ولو وقف على ولده وليس له ولد لصلب وله ولد ابن فان الفلة تكون لولد الابن فاذا حدث للواقف بعد ذلك ولد لصلبه تصرف الذلة اليه ولو وقف على ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين ولم يكن له ولد تكون الغلة للساكين فاذا حدث له ولد ترجم الغلة الى ولده وتسله ثم اذا انقرضوا تكون للساكين وكذلك الحكم لو وقف على ولد زيد ونسله ثم من بمدهم على المساكين ولم يكن لزيد ولد ثم حدث له بعد ذلك ولد ونسل وكذلك لو وقف على اقاربه المقيمين في بلدة كذا فانتقل منها كلهم تصرف الغلة الى الفقراء ثم تعود الغلة اليهم بعودهم اليها وسيأتى (١) قوله وكون سهمه الى قوله وللأخ النصف مؤشر عليه بالنَّحْة التي بايدينا أنه زالد

منقطع البمض في باب الوقف على آله ولو قال على ولدى وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم ابدا ما تناسلوا وكان له اولاد وقد مات بعضهم عن أولاد قبل الوقف تكون على الاحياء وأولادهم فقط ولا يدخل معهم أولاد من مات قبـله لانه لا يصح الاعلى الاحياء ومن سيحدث دون الاموات وقد نسبه الى اولاد الاحياء يوم الوقف بقوله وأولادهم بمود الضمير اليهم دون غيرهم ولو قال على ولدى وولد ولدى وعلى أولادهم أبدا ما تناســلوا ثم من بمدهم على المساكين يدخل فيه ولد من مات قبله لقوله على ولدى وولد ولدى وولد من مات قبله ولد ولده ولو قال بطنا بعد بطن للذكر مثل حظ الانثيين فان جاءت الفلة والبطن الاعلى ذكور وآناث يكون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وان جاءتوالبطن الاعلىذكور فقط أو اناث فقط تكون بينهم بالسوية من غير ان يفرض ذكر مع الاناث او انثى مع الذكور بخلاف ما لو اوصى بثلث ماله لولد زيد بينهم للذكر مثل حظ الانثيـين وكانوا ذكورا فقط او اناثا فقط فانه يفرض مع الذكور انثى ومع الاناث ذكر ويقسم الثلث عليهم فما أصابهم اخذوه وما اصاب المضموم اليهم يرد آلى ورثة الموصى والفرق ان ما يبطل من الثلث يرجع ميراثا الى ورثة الموصى وما يبطل من الوقف لا يرجع ميراثًا وانما يكون للبطن الثاني وانه لا حق له ما دام احد من البطن الاعلى باقيا فعلم بهذا ان مراده بقوله (١) للذكر مثل حظ الانثيين انما هو على تقدير الاختلاط لا مطلقا وعلى هذا امور الناس ومعايشهم الاترى انه لو قال على ولد فلان تقسم الغلة بينهم فاذا انقرضوا فهى على المساكين ولم يكن لفلان الاولد واحد ان الغلة كلها تكون له بخلاف (٧) مالو قال على بني فلان ثم على المساكين ولم يكن

<sup>(</sup>١) مطلب قول الواقف للذكر مثل حظ الانثيين أنما هو عند الاختلاط

<sup>(</sup> ٢ ) مطلب لو قال على ولد فلان الح

له سوى ابن واحد فانه يستحق نصف الغلة والنصف الآخر للساكين لان اقسل الجمع هنا اثنان واسم الولد يصدق على الواحد فلهذا اختلفا في الحكم ولو قال في صحته أرضى هذه صدقة موقوفة لله عنوجل أبدا على ولدى وولد ولدى وولد ولد ولدى وأولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا ومن بمدهم على المساكين ولم يقل بطنا بمد بطن وانما قال وكلما حدث الموت على واحد منهم كان نصيبه من الفلة لولده وولد ولدهونسله أبدا ماتناسلوا يصح الوقف وتكون الفلة لجميع ولده وولد ولده ونسلهم بينهم بالسوية واذا مات بمض ولد الصلب عن ولد ينتقل نصيبه الى ولده فتقسم الفلة على عدد الموجودين من اولاده واولاد اولاده وان سفلوا وعلى ولده الميت فما أصاب الميت يأخذه ولده منضما الى نصيبه لانه استحقهما من وجهين بخلاف (١) ما لو أوصى لرجل بألف درهم وأوصى بثلث ماله لقرابته وكان الرجل من قرابته فانه يستحق الاكثر من الالف وثما ينونه بالمقاسمة لان هاتين الوصيتين من وجه واحد فلا يجوز ان يجمع بينهما ولوكانت المسئلة بحالها ولكن قال على أن يبدأ بالبطن الاعلى ثم بالذي يليه بطنا بعد بطن الى آخرهم وكلا حدث الموت على واحد منهم كان نصيبه لولده وولد ولده ونسله أبدا على ان يقدم البطن الاعلى ثمالذي يليه كذلك أبدا وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلاكان نصيبه مردودا الى أصل غلة هذه الصدقة ومجرى على أحكامها وشروطها تكون الفلة للبطن الاعلى الموجود يوم الوقف والحادث بمده ثم يكون لمن بمدهم بطنا بمد بطن فلوكانت أولاده اصلبه عشرة مثلا وقسمت الفلة عليهم سنين ثم مات بعضهم وترك ولدا او ولد ولد وان سفل قسمت على عدد أولاد الصلب في أصاب الاحياء أخذوه وما أصاب الموتى كان لاولادهم ونسلهم على ما شرط من تقديم بطن على بطن فاذا كانت أولاد

(١) مطلب اوصى لرجل بالف درهم وثلث ما له لقرابته وكان الرجل من قرابته الح

الصلب كما فرضنا عشرة ومات منهم أثنان عن غير ولد تقسم الفلة على الثمانية الباقين ثم اذا مات اثنان آخران عن أولاد تقسم على الثمانية أيضا فما أصاب الاحياء أخذوه وما أصاب الميتين كان لاولادهما على ما شرط ثم أذا مات اثنان آخر ان عن غير ولد ولا نسل تقسم الغلة على ستة أسهم على الاربعة الباقين وعلى الميتين عن أولاد فيأخذكل حي سهمه ويعطى ما أصاب الميتين لاولادهما ويسقط سهام الاربعة الذين ماتوا عن غير أولاد فان نازع الاربعة الباقون من أولاد الصلب أولاد الميتين نانيا في سهمي الميتين آخرا وقالوا انهما لنا دونكم لموتهما بعد موت ابويكم يقال لهم ان الواقف شرط ان من مات ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه مردودا الى أصل غلة الصدقة ومجرى على أحكامها وشروطها فيرد نصيب من مات عن غير ولد ولا نسل الى اصل الصدقة ويقسم على مستحقيها ويعطى كل ذى حق حقه عملا بشرطه ولو قال وكل حدث الموت على احد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه مردودا الى ولدى لصلبي وصورة الموت على حالها تقسم النلة على ثمانية فما أصاب أبوى الاولاد وهو الربع كان لهم وما أصاب الميتين آخرا وهو الربع أيضا كان للاربعة الذين هم ولد الصلب عملا بشرطه ولو قال وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلاكان نصيبه منها راجعا الى البطن الذي فوقه ومات واحد منهم ولم يكن فوقه أحد أو لم يذكر في سهم من يموت عن غير ولد ولانسل شيأ يكون نصيبه راجعا الى أصل الغلة وجاريا مجراه ا ويكون لمرخ يستحقها ولا يكون للساكين منها شئ الابعد انقراضهم لقوله على ولدى ونسلهم أبدا واذا كانت المسئلة بحالها المقدم أولا ومات اثنان من العشرة عن غير ولد ثم مات اثنان آخران عن أولاد وكان أولاد احدها أربه مثلاثم مات من الاولاد الاربعة واحد عن ولد ومات آخر منهم عن غير ولد تقسم الفلة على ثمانية كما تقدم فما أصاب

الاحياء أخذوه ويدفع سهم كل من الميتين الى أولادهما ثم يقسم ما أصاب الاربعة بينهم أرباعا ثم يرد الربع وهو سهم الميت منهم عن غير ولد الى أصل الغلة ويقسم على ثمانية اسهم فما اصاب اباهم من ذلك يقسم بين الاثنين الباقيين من الاربعة وبين اخيهم الذي مات وترك ولدا اثلاثًا فما اصاب الحيين يأخــذانه وما اصاب الميت يكون لولده ولو مات أحد من البطن الثاني قبل الاستحقاق عن ولد كما لو مات المسمى بعمرو مثلا من البطن الثاني عن ولده بكر وعن اخوة ثم مات أبوهم من البطن واخوه الاعلى يكون نصيبه لاولاده فقط ولا نستحق بكر شيأ لان نصيبه من نصيب أبيه عمرو وانه مات قبل الاستحقاق فلا يستحق بكر شيأ ما بقي احد من البطن الثاني لكونه ذكر البطون مترتبة فاذا انقرض البطن الثاني يشارك بكر البطن الثالث لكونه منه فلو ماتت اولاده العشرة عن عشرة اولاد مثلا وقدكان له ولدان مانا قبل الوقف عن ولدين مشلا تنتقض القسمة التي كانت على عدد البطن الاول وتصير من اثنى عشر على عدد رؤوس البطن الثاني ولم يعمل بقوله وكلما حدث الموت عي احد منهم انتقل نصيبه إلى ولده وولد ولده الخ بموت العشرة لدخول بمضهم في الغلة بنفسه بلا واسطة أبيه بل بقول الواقف على ولدى وولد ولدى وانما لم يستحقوا مع أولاد الصلب لترتيبه البطون واذا صارت الغلة للبطن الثاني ومات منهم أحد عن ولد او نسل انتقل نصيبه اليه عملا بذلك الشرط وهكذا الحكم في كل بطن الى ان تنتهى البطون موتا فالمحرر ان ما أمكن ان يدخل بنفسه لا يعمل بذلك الشرط وما لم يمكن يعمل به ولو مات جميـ البطن الثاني عن أولاد بمضهم عن واحد وبمضهم عن اثنين وبمضهم عن ستة مثلا تقسم الفلة على عدد رؤس البطن الثالث بالسوية بالفا ما بلفوا وهكذا الحكم في كل بطن الى ان تنتهى البطون ولو قال ارضي هذه صدقة موقوفة لله عن وجل على ولدى لصلبي ما داموا

أحياء تجرى عليهم ولا يخرج عنهم شئ منها الى غيرهم حتى ينقرضوا فاذا انقرضوا تكون الغلة لواد ولدى وأولادهم ونسلهم أبدا ما نناسلوا ثم من بعدهم على المساكين وكل حدث الموت على أحد من ولدى اصلى كان نصيبه لولده ثم من بعده لولده ثم لولد ولده ابدا ما نناسلوا وكل من مات من ولدى او ولد ولدى عن غير ولدكان نصيبه راجعا الى اصل الوقف وجاريا مجراهكان الوقف جائزا وتصرف غلته فيما شرطه ثم اذا مات أحد من اولاد الصلب ينتقل نصيب الى ولده على ما شرط ثانيا من انتقاله الى ولد ولده وانتسخ به قوله لا يخرج عنهم شيّ منها الخ لكونه متأخرا مفسرا ولو وقف على ولده ونسله أبدا ما نناسلوا ثم من بعدهم على المساكين ولم يكن له ولد تكون النه للمساكين فاذا حدث له ولد ترجم الغلة الى ولده ونسله ثم اذا انقرضوا تكون الفلة للساكين وكذلك الحكم لو وقف على ولد زيد ونسله ثم من بمدهم على المساكين ولم يكن لزيد والد ثم حدث له بمد ذلك ولد ونسل ولو قال على (١) عقى تكون الغلة لولده وولد ولده أبدا ما نناسلوا من أولاده الذكور دون الآناث الا ان تكون ازواج الآناث من ولد ولده الذكور فكل من يرجع بنسبه الى الواقف بالآباء فهو من عقبه وكل من كان أبوه من غير الذكور منولد الواقف فليس من عقبه ولو قال على زيد وعلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبدا ما نناسلوا على ان يبدأ بزيد وبالبطن الاعلى معه ثم وثم كذلك حتى تنتهى البطون وكلما حدث الموت على أحد منهم وله ولد كان نصيبه من الغلة لجميع ورثته تقسم بينهم على قدر ميراثهم منه وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولداكان نصيبه منها مردودا الى أصل غلة الوقف وجاريا على أحكامها وشروطها ثم من بعدهم للفقراء والمساكين صح ونقسم النلة بين زيد وأولاده من البطن الاعلى على

<sup>(</sup>١) مطلب تفسير العقب وهو ولد الواقف وولد ولده أبدا ذكر كان او انثى

عددهم فلو كانت أولاده خسة بنين وابنتين كانت القسمة على ثمانية لكل واحد منهم سهم فاذا مات زيد ولم يترك غيرهم من الورثة أو مات احد اولاده ولم يترك غيرهمن الورثة يسقط سهمه وتقسم الفلة على سبعة فلو ترك زيد زوجة وابوين ايضاكان سهمه بین جمیع و رثته علی قدر میراثهم منه وتأخذ أولاده من وجهین وهو جائز بخلاف الوصية كما تقدُّم بيانه انا نقسم الغلة على ثمانية فيأخذ كل واحد من أولاده سهمه ثم يقسم سهم أبيهم بينهم وبين بقية ورثته على قدر ميراثهم منه فلو ماتت زوجة زيد او ابواه او احدهما قسمت الغلة اذا جاءت على ثمانية كما تقدم ودفع الى كل ولد سهمه ثم قسم سهم زيد بين أولاده وبين من بقي من زوجت او أبويه وسقط سهم الميت منهم وهكذا الحكم لومات بعد موت زيدبعض ولده عن ولد و و رثة أخر أيضا فانه يقسم سهمه الذي هو الثمن بين جميع ورثته كما تقدم وتسقط حصته من سهم أبيه لترتيب الواقف البطون وسهمه هو باق للنص على بقائه ما بقي له ولد ويكون ذلك الساقط لمن بق من ولد زيد و بقية و رثته على قدر ميراثهم منه فلو مات بعد ولد زيد فى حياة زيد عن ولد ذكر وزوجة وأم مع أخوته تنحجب الام الى السدس والزوجة الى الثمن حجب نقصان وتنحجب الاخوة حجب حرمان فلا ينوبهم شي من سهمه ويكون لامه وأبيه من سهمه على اعتبار السدس ولز وجته منه على اعتبار الثمن والباقي لابنه ثم اذا زال الحاحب لا يمود المحروم الى الاستحقاق ولا يكمل للام الثلث ولا للزوجة الربع لان العبرة بالاستحقاق كاملا او ناقصا او الحرمان بالكلية وقت موت المورث ولو مات بعض ولد زيد بعد موت زيد عن بنت وأم وزوجة مع اخوته لا تنحجب اخوته بها فيقسم سهمه بين ورثته على مقدار ميراثهم منه ولو مات عن ابن وزوجة واخذته الزوجة على نسبة الثمن ثم مات الابن بعد ذلك يستمر حقها على نسبة الثمن فتأخذه ويرد الباقي الى أصل غلة الوقف ولوكان آخر اولاد زيد موتا بنتا عن زوج وبنت يأخذ الزوج الربع والبنت النصف ثم يرد الباقى على البنت واذا ماتت البنت يرد سهمها الى اصل الغلة ولا يكمل لزوجها النصف لانا لو كملناه لكنا مخالفين لما شرطه الواقف ولو كان لزيد اولاد ماتوا قبل الوقف عن اولاد دخلوا فى البطن الثانى وهو اولاد من كان موجودا وقت الوقف والتوجيه كما تقدم فى الصورة الاولى من الاولاد العشرة وما دام زيد حيا يشارك كل بطن الى ان يموت ولو مات آخر اولاده عن امرأة مثلا فلا شئ لها من الوقف لا نقراض نسل زيد وقد على الواقف استحقاق ورثته بما لو مات ولد زيد او نسله عن ولد ولم يوجد ولو قال الواقف وكلا حدث الموت على أحد كان نصيبه لجميع ورثته ولم يقل وكان له ولد تكون الغلة لو رثة من مات منهم سواء كان له ولد او لم يكن ومن مات منهم ولا وارث له كان سهمه راجعا الى أصل غلة الوقف ولو مات وترك ابنين وفى يد أحدهما ضيمة يزعم انها وقف عليه من أبيه والابن الآخر يقول هى وقف علينا قال الفقيه أبو جمفر القول قول الذى يدعى انها وقف عليهما لانهما تصادفا أنها كانت فى يد أبيهما وقال غيره القول قول ذى اليد والاول أصح

و فصل فيا لو شرط في الوقف على أولاده أن من انتقل من الاثبات الى مذهب الاعتزال فهو خارج أو ذكر غيره من الشروط في لو وقف على ولده ونسله وعقبه أبدا ما تناسلوا ثم من بعده على المساكين وشرط في عقدة وقفه ان من انتقل منهم من الاثبات وصار الى مذهب الاعتزال فهو خارج صح الوقف و يخرج منه بخروجه ولو كان الواقف من المعتزلة وشرط عكس هذا الشرط عمل بشرطه وهكذا الحكم في سائر المذاهب ولو ارتد يخرج ايضا وان لم يكن الكفر مذهبا مختلفا فيه لان مذهب أهل الاثبات الاسلام والقول بشرائع الاسلام فمن خرج عنه فقد ترك الاسلام وشرائعه والاثبات من شرائعه ولو رجع الى الاثبات بعد ما خرج منه لا يرجع اليه وشرائعه والاثبات من شرائعه ولو رجع الى الاثبات بعد ما خرج منه لا يرجع اليه

الوقف الا ان يكون الواقف شرط ان من رجع الى الاثبات رجع حقه بخلاف ما لو وقف على من يسكن بفداد من فقراء قرابته فانتقل منها بمضهم وسكن الكوفة ثم عاد اليها وسكن فأنه يعود حقه لان النظر ههنا الى حالهم يوم قسمة غلة الوقف الا ترى انه لو وقف على فقراء قرابته وكان فيهم فقراء وأغنياء تكون الغلة للفقراء ثم لو افتقر الاغنياء واستغنى الفقراء تكون الغلة لمن افتقر دُون من استغنى ولو لم ينظر الى حالهم يوم القسمة لربمـا لزم دفع الغلة الى الاغنياء دون الفقراء وانه لا يجوز لكونه خلاف شرط الواقف ولوكان بمض قرابته ساكنا في الكوفة وقت الوقف ثم انتقل وسكن بفداد استحق من الغلة (١) ولو وقف على أقار به المقيمين في البلدة الا من خرج منها فانه لايعود حقه اذا عاد لانه استثنى الموصوف بهـذه الصفة فلا يدخل تحت الشرط ولو وقف على أقاربه المقيمين في بلدة كذا وآخره للفقراء ثم اراد اقاربه الانتقال من تلك البلدة هل يحرمون عن نزل هـذا الوقف قال الفقيه أبو بكر البلخي ان كان أقاريه في تلك البلدة يحصون و يحاط بهـم فان وظيفتهم وحقهم يدور معهم اينما داروا وان كانوا لا يحصون ولا يحاط بهم فكل من انتقل منهم من تلك البلدة انقطمت وظيفته من الوقف ويعطى من كان مقيماً بها وان لم يبق احد منهم مقيماً بها تصرف الغلة الى الفقراء قال الفقيه ابو الليث فان رجموا الى البلدة واقاموا بها رجمت اليهم الغلة في المستقبل ولو وقف على من تزوَّج من قرابته تكون لمن تزوّج وكذلك لو وقف على من اسلم من قرابته تكون لمن اسلم دون من خلق مسلما ولو قال وقفت على اولادى لصلبي ما داموا صفارا فاذا بلفوا قطعت الفلة عنهم وكانت لزيد ما دام حيا فاذا مات ردت الى اولادى لصلبي ثم من بعدهم لاولادهم ونسلهم ابدا ثم على المساكين او قال على ولدى عشر سنين ثم تكون لزيد ما دام حيا ثم من بعده ترد الى

<sup>(</sup>١) مطلب وقف على اقاربه المقيمين في البلدة الأمن خرج منها

ولدى ونسله ابدا ثم على المساكين صح الوقف و يجرى على ما شرطه ولو وقف على الاصاغر من ولده تكون الناة لمن كان صغيرا من ولده يوم الوقف ولا يكون لمن يحدث له من الولد شي منها لان الصغر وان كان يزول لكن يزول زوالا لا يعود فكان ذكره بمنزلة اسم العلم بخلاف الفقر وسكنى بغداد فانهما يحتملان العود بعد الزوال فلا يكونان بمنزلة اسم العلم فتعتبر الصفة وقت وجود الناة ولو قال على الاكابر من ولدى كان للاكبر منهم يوم الوقف ولو قال على اولادى العوران او العميان كان لهم خاصة دون غيرهم لانه على الاستحقاق بوصف لا ينتقل عنه صاحبه فصار بمنزلة الاسم فيعتبر ذلك الوصف فيهم يوم الوقف لا يوم الناة وهكذا الحكم لوشرط هذه الشروط في كل موقوف عليه من اقاربه او من الاجانب والله اعلم

## ﴿ باب الوقف على اهل بيته وآله وجنسه وفيه منقطع البعض ﴾

اهل بيت الرجل وآله وجنسه واحد وهو كل من يناسبه بآبائه الى اقصى اب له فى الاسلام وهو الذى ادرك الاسلام اسلم او لولم يسلم فكل من يناسبه الى هذا الاب من الرجال والنساء والصبيان فهو من اهل بيته (١) والقرابة والارحام والانساب كل من يناسبه الى اقصى اب له فى الاسلام من قبل ابيه والى اقصى اب له فى الاسلام من قبل ابيه والى اقصى اب له فى الاسلام من قبل امه فكل من كان من هؤلاء فهو قرابته ما خلا ابويه وولده لصلبه فانهم لا يسمون قرابة فيكون ولد ولده وأجداده وجداته داخلين فى القرابة وسيأتى ما فى ولد الولد والجد من الخلاف فى القصل الآتى فلو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عن وجل أبدا على اهل بيتى فاذا انقرضوا فهى وقف على المساكين تكون الغلة للفقراء والاغنياء من أهل بيته و يدخل فيه أبوه وأبو أبيه وان علا و ولده لصلبه

<sup>(</sup>١) تفسير القرابة

وولد ولده وان سفل والذكور والاناث والصفار والكبار والاحرار والمبيد فيه سواء والذى فيه كالمسلم ولا يدخل فيه هو ولا الاب الذي أدرك الاسلامولا الاناثمن نسله اذا كان آباؤهم من قوم آخرين وان كان آباؤهم ممن يناسبه الى جد م الذي أدرك الاسلام فهم من اهل بيته وعلى هذا التفصيل أولاد عماته وأولاد اخواته ولو قيده بفقراء أهل بيته تقيد بهم ويمتبر الننى والفقر وقت وجود الغلة فمن استفنى قبل ذلك حرم ومن افتقر رزق ولو تأخر صرف الغلة لمارض مدَّة سنين فافتقر الغني واستغنى الفقير يشارك المفتقر حين القسمة الفقير وقت وجود الغلة بخلاف ما لو تأخرت لمانع فحدث لهجاعة من اهل بيته فانهم انما يشاركون من كان قبلهم فيما يأتى من الفلة بعد وجودهم لا فيما كان موجودا قبلهم ولو استغنى كل اهل بيته تصرف الغلة الى المساكين وان افتقروا تمود اليهم ولو وقفت المرأة على اهل بيتها لا يدخل فيه ولدها ولا أمها الا ان يكون زوجها أو أمها من اهل بيتها ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عزوجل آبدا على اهل بيتي او على قرابتي ومن بعدهم على المساكين يصح الوقف وتكون الفلة لاهل بيته دون قرابته لدخولهم في الوجهين جميما بخلاف القرابة فانهم يدخلون في حال ارادة القرابة دون ارادة أهل البيت ولا يمطون بالشك ولو قال على عمى وأولاده او على اهل بيتي ومن بعدهم على المساكين يصح أيضا لاستحقاق عمه وأولاده الوقف فى الوجهين جميما اما بانفسهم واما بآبائهم من اهل البيت ثم يضم اليهم بقية اهل البيت وتقسم الفلة على عدد رؤسهم و يعطى لعمه ولا ولاده ما اصابهم ولا شي لبقية اهل البيت لثبوتهم في حال وسقوطهم في حال ويكون ما أصابهم للساكين بخلاف ما لو قال على زيد او على عمر و ثم على المساكين فانه لا يصحوقد تقدم توجيهه فى باب الوقف الباطل والله أعلم ﴿ فصل في الوقف على قرابته أو ارحامه أو انسابه أو عياله أو اهله أو أقرب الناس اليه ﴾ لو قال ارضى هذه صدقة موقوفة لله عن وجل ابدا على قرابتي أو قال على أرحاى

او انسابی أو رحمی أو ذی نسب منی فاذا انقرضوا فهی علی المساکین جاز الوقف وتصرف غلته الى قرابته الموجودين يوم الوقف والى من يحدث من قرابته أبدا ولا يدخل فيه ابواه ولا اولاده لصابه وتدخل فيه النافلة وان سفات والاجداد والجدات من قبل الآباء والامهات وان علوا ويدخل فيه المحارم وغيرهم من اولاد الآناث وان بمدوا وهذا عندهما وعندأبي حنيفة تعتبر المحرمية والاقرب فالاقرب للاستحقاق وليس ابن الابن والجد من القرابة عند ابي حنيفة وابي يوسف فلا يدخلان وعنــد محمد هما منها فيدخلان وفى الزيلمي ويدخل فيه الجد والجدة وولد الولد في ظاهر الرواية وعن ابى حنيفة وابى يوسف أنهم لا يدخلون ولو قال على قرابتي من قبل ابى وأمى وكان له قرابة من قبل ابيه فقط واخرى من قبل امه فقط كان الوقف بين الفريقين نصفين سواء تساوى المدد او اختلف ويكون نصفكل فريق بينهم بالسوية لان مراده ان تكون الغلة لقرابت من الجهتين جميما لا ان تجتمع القرابتان مما في واحد ولو قال على ذوى قرابتي لا يكون ذوو القرابة اقل من أنسين عند الى حنيفة وعندهما يطلق على الواحد ايضا فاذا كان له عمان وخالان تكون الغلة للعمين وكذلك الحكم لو كان له عم وعمة وخالان واذاكان له عم واحد واخوال وخالات يكون النصف للم والنصف الآخر للاخوال والخالات على عددهم وهـذا كله في قول ابي حنيفة وفى قولهما تكون الفلة بين الاعمام والعات والاخوال والخالات على عددهم ولو قال على اخوتي وله ثلاثة اخوة متفرقين تكون الغلة بينهم قال الخصاف وهذا من الحجة على ابى حنيفة في العمين والخالين ولو قال على قرابتي دخل فيه كل قريب له صغيراكان او كبيرا ذكرا او انثى مسلما او ذميا حرا او عبدا والرد والقبول الى العبد دون السيد فان رد العبد وقبل السيد بطل و بالعكس صح وتكون الفلة للسيد فاذا اعتق تنتقل اليه \* ولو قال على عيالى يدخل فيه كل من كان في نفقته ولو لم يكن ذا

رحم محرم منه ولو قال على اهلى قال اصحابنا فى القياس تكون الفلة لزوجته خاصـة ولكن يستحسن ان تكون لكل من يعول في منزله من الاحرار دون العبيد ولوكان له زوجتان في بلدتين يدخل في الوقف كل من يعول في منزله مع المرأتين ولو قال على اخوتى فاذا انقرضوا فهي على اخوتى من قبل ابى وكان له اخوة متفرقون كان الوقف عليهم جميعا ثم تكون من بعدهم على المساكين لانه يستحيل ان تكون عليهم ومن بعد موتهم على اخوته لابيه وهم من جملة الاخوة الموقوف عليهم ولوقال ارضى هذه صدقة موقوفة لله عزوجل على أقرب الناس منى او قال الى ومن بعده على المساكين تصرف الفلة لاقرب الناس منه فلوكان له ولد والوان تكون الفلة لولده ذكرا كان او انثى لانه اقرب اليه من أبويه ثم من بعده تكون الغلة للساكين دون ابو به لانه وقف هكذا ولم يقل للاقرب فالاقرب ولوكان له ابوان كانت الفلة بينهما نصفين ومن مات منهما انتقل نصيبه للساكين لعدم جعله نصيب من مات منهم لمن بقى ولو كان له أم واخوة تكون الغلة لامه دون اخوته لكونها أقرب اليه منهم ولوكان له أم وجد لاب كانت الفلة لامه ولوكان له جــد لاب واخوة تكون الفلة للجد على قول من يجمله بمنزلة الاب وعلى القول الآخر تكون الغلة للاخوة لان من ارتكض مع الواقف في رحم او خرج معه من صلب كان اقرب اليه ممن كان بينه وبين الواقف حائل ولوكان له أب وابن ابن تكون الغلة لابيه دون نافلته لكون الاب اقرب اليه منه ولوكان له بنت بنت وابن ابن ابن تكون الغلة لبنت البنت لانها اقرب اليه منه لادلاتها بواسطة وادلاله بواسطتين وان كان الميراث له دونها لان الوقف ليس من قبيل الميراث ولو قال على أقرب قرابة منى وكان له أبوان و ولد لا يدخل واحد منهم في الوقف اذ لا يقال لهم قرابة

﴿ فصل في بيان الاقرب من قرابته ﴾ لوقال ارضي هذه صدقة موقوفة لله عزوجل

أبدا على أقار بي على ان يبدأ بأقر بهم الى نسبا او رحما فيمطى من الفلة ما يكفيه لطمامه وكسوته في كل سنة ثم يعطى من يليه في القرب كذلك وهكذا حتى تنتهي البطون ثم ما فضل عنهم يصرف المساكين كان الوقف صحيحا وتصرف غلت على ما شرطه فلوكان له اخوان او اختان احدهما لا بويه والآخر لابيه يبدأ بمن لابويه ثم عن لابيه وحكم أولادهما ككمهما ولوكان احدهما لابيه والآخر لامه يبدأ عن لابيه عند ابى حنيفة وعن ابى يوسف ومحمد هما سواء لانه قد ارتكض مع الاخ لام في بطن الام ومع الاخ لاب في صلب الاب ولو اجتمع ثلاثة من الاخوة والاخوات متفرقين يجرى الخلاف والثاني والثالث ان فضل عن الاوّل شيّ من الفلة وحكم الفروع كحكم أصولهم اذا اجتمعوا متفرقين ولوكان له ثلاثة اعمام وعمات متفرقين او ثلاثة اخوال وخالات كذلك كان من لا بوين اولى ممن لاب والخال او الخالة لابوين اولى من الم لام اولاب كمكسه والم او العمة لابوين مقدم على الخال او الخالة لابوين على قول ابى حنيفة وعلى القول الآخر هما سواء ومن لاب منهما اولى ممن لام في قول ابي حنيفة وفي قولهما هما سواء وحكم الفروع اذا اجتمعوا متفرقين كحكم الاصول وغند ابي يوسف ومحمد قرابته من جهة ابيه وقرابته من جهة امه سواء ذكوراكانوا او اناثا او مختلطين ويقدم الاقرب فالاقرب منهم عملا بشرط الواقف ولوكان له اخ لاب او لام وابن اخ لابوين يقدم اخوه على ابن اخيه لابويه وابن الاخ لاب مقدم على ابن ابن الاخ لابوين ولوكان له عم لابوين واخ لام كان الاخ مقدما واولاد الاخوة ولولام وان بمدوا يقدمون على الاعمام والعمات ولو لابوين فلا يعطى ولد الجدحتي يفرغ ولد الاب اعطاء وهكذا كلا ارتفع الى بطن لا يعطى من فوقه حتى يفرغ هو ونسله اعطاء او موتا واوكان له جد لام واينة اخ لام كان الجد عند ابي حنيفة أولى وعندهما بنت الاخ من الام أولى ولوكان له بنت أخ لابوين

أو لاب وجد لام كان الجد عند أبي حنيفة أولى وعند أبي يوسف بنت الاخ أولى وبنت البنت مقدمة على الجد أبي الام وبنت البنت مقدمة على بنت بنت الابن وبنت البنت كابن البنت اتحدت الام او اختلفت وبنت العمة مقدمة على عمة أبيه ولو لابويه وخالته مقدمة على بنت عم أبيه وبنت خالته مقدمة على خال ابيــه قال الخصاف فان ترك عما وعمة وخالا وخالة فعلى مذهب أبي حنيفة ان نصف الغلة للم والنصف الباقي بين العمة والحال والحالة اثلاثا وعلى قول أبي يوسف ومحمد الفلة بينهم جميعا بالسوية وان ترك عمة وخالا وخالة فالفلة بينهم جميعا في القولين وينبغي ان يحمل الم فى الصورة الاولى على انه لابوين والبواقى لاب او لام وفي الثانية على ان الكل لاب او لام حملا للطلق على ما ذكره هو وغيره مفصلا من نقديم ذي الابوين من الجهتين على ذي الأب منهما ومن نقديم الامام ذي الاب على ذي الام والله أعلم صدقة موقوفة على قرابى من جهة أبى ومن جهة أمى كان الوقف عليهم جميعا وتقسم الغلة بينهم على عددهم يستوى فيها الغني والفقير فلو جاء قوم الى القاضي وقالوا يحن من قرابة الواقف وجحدهم الممروفون من قرابته يأمرهم القاضي باثبات قرابتهم منه بالبينة والخصم في ذلك وصي الواقف او هو ان كان موجودا ولوكان له قرائب معروفون ثم اعترف بقرائب آخرين لا يسرى إقراره عليهم الا أن تكون عند عقدة الوقف ولو لم يكن له وصى أقام القاضى للوقف قيما وجعله خصما لمن يدعى أنه قرابة الواقف ولو احضر المدعى وارث الواقف وادعى عليه لا يكون خصما الا أن يكون قيما على الوقف لانه خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الوارث فكان الامر فيه الى القاضي لعموم ولايته ويشترط لقبول شهادة الشهود ان يشهدوا ويفسروا القرابة فاذا شهدوا بأنه اخوه لابدأن يشهدوا بأنه لابويه او لابيــه او

لامه لان القاضي لوقبلها قبل ذلك لقضي له نسب مجهول ولا ينبغي له ذلك وكذلك في الم والخال وابن الم وابن الخال فاذا ثبت كونه قريباً وشهدوا أنهم لا يعلمون للواقف قرائب غير هؤلاء قسمت الفلة حينتذ بينهم على عددهم فلو غفل القاضي أن يسأل الشهود أنهم لا يعلمون له قرائب غيرهم أمرهم باعادة البينة فان لم يقدروا على من شهد لهم بذلك وطال الامر يستحسن ان تفرق الغلة عليهم ويأخذ منهم كفلاء عما يدفع اليهم فان أقام مدعى القرابة شاهدبن فشهدا بان القاضي الفلاني اشهدهم انه قضى لهذا بانه قريب فلان الواقف ولم يفسر شيًّا يستحسن اجازتها وحملها على الصحة ولوكان الاوصيا. جماعة يكتني بالدعوى على واحد منهـم ولو حكم القاضى لرجل بأنه قرابة الواقف ثم حضر ابنـه واقام بينة آنه ابن المحكوم له كفاه ذلك لاستحقاق الوقف والمرآة وابنها والجد وولد ولده وان سفل كالرجل وابنه في حكم الحاكم ولو حكم القاضي لرجل بأنه قرابة الواقف وفسر الشهود قرابته لابويه ثم جاء آخر واقام بينة انه أخو المقضى له من أبويه قضى له بهاكذلك ولو فسروا قرابتـــه بأنه لابيه واقام الآخر بينة أنه أخو المثبت لابيه قضى له كذلك وهكذا حكم قرابة الام ولو قضى لرجل بانه عم الواقف او خاله مشلا وفسروا حاله ثم حضر رجل وادعى عليه انه قرابة الميت واقام على ذلك بينة يقبلها القاضي ان كان المقضى له إخذ من الوقف شيأ والا فلا لمدم كونه خصما وهذا استحسان وفي القياس يقبل مطلقا وان شهد ابنا الواقف لرجل بانه قرابة الواقف وفسراها قبلت الشهادة ودخل في الوقف ولو شهد رجلان ممن صحت قرابتهما من الواقف لرجل أنه قرابته وفسراها قبلت ان عدلا ودخل معهم في الوقف وان لم يقبلهما القاضي لعدم ظهور عدالتهما جاز للشهود له ان يشارك الشاهدين فيما ينوبهما من الغلة مؤاخذة لهما بزعمهما ولو شهد الترابة بمضهم لبمض بان شهد اثنان لاثنين بالقرابة وشهد المشهود لهما

للشاهدين بالقرابة لاتقبل الشهادة والله أعلم

﴿ فصل في الوقف على فقراء قرابته وكيفية اثباته وما يتملق بذلك ﴾ لو وقف رجل أرضه على الفقراء من قرابته او على من افتقر منهم فآنبت رجل قرابته منه وفقره دخل في الوقف وقال محمد لو قال على من افتقر من قرابتي تكون الغلة لمن كان غنيا ثم افتقر ونفيا فيه اشتراط تقدم النني ولو قال على من احتاج من قرابتي فهي لكل من يكون محتاجا وقت وجود الفلة سواء كان غنيا ثم احتاج او كان محتاجا من الاصل ومثله المسكين والفقير ولو وقف على فقراء قرابته وكان فيهم يوم مجيء الفلة فقير فاستفنى او مات قبل اخذ حصته منهاكان له حصته لثبوت الملك له وقت عبيُّها ولو ولدت امرأة فرايته بعد مجيئها لاقل من سنة أشهر لا يستحق منها شيأ لان مستحقها هو الفقير مرن قرابته والحمل لا يمد فقيرا اذ الفقر الحاجة وهو غير محتاج الى شي فصار بمنزلة النبي من قرابته وقت مجيئها بخلاف ما لو وقف على ولده او وقف على قرابته فجاءت المرأة بولد لاقل من ستة أشهر من يوم مجيئها فانه يستحق حصته منها لتمليقه الاستحقاق بالنسب ذكره هلال رحمه الله واذا وقفها على فقراء قرابته ولم تقسم غلة سنة حتى جاءت غلة أخرى وكان نصيب كل واحد من كل غلة نصابا استحقوا الكلان دفعت اليهم الفلتان معا والالا يستحقون الثانية لصيرورتهم اغنياء بقبض الاولى الا اذا نقصت وكذلك لو وقف رجل على الفقراء من ولد زيد ابن عبد الله ووقف آخر على الفقراء منهم أيضا فجاءت غلة الوقفين استحقوا الكل ان دفعت الغلتان اليهم معا مطلقا والا فان كان المدفوع اليهم اولا نصابا نصابا لا تستحقون الغلة الاخرى وتكون للساكين وان كان اقل من نصاب استحقوا الاخرى ايضا ولو قال كل من الواقفين على ولد زيد يعطى كل فقير منهم قوته من غلة هـ ذا الوقف فجاءت الفلتان مما استحق كل فقير من غلة كل وقف قوتا وان

جاءت احداهما قبل الاخرى واخذ منها كل واحد منهم قوته ثم جاءت الاخرى لا يستحقون منها قوتا آخر فان كانوا قد انفقوا بعض ما أخــ ذوه من الاولى اخذوا من الثانية قوتًا آخر وهكذا الحكم في وقف الرجل الواحد أرضين بمقدين بخلاف ما لو وقف ارضين يوقف واحد على هذا الوجه فأنه لا تستحق كل فقير غير قوت واحد ثم الفقير الذي يجوز له الدخول في الوقف على الفقراء هو الذي يجوز له اخذ الزكاة على ما بين في موضعه من كتاب الزكاة وكيفية اثبات الفقر أن نشهدوا انه فقير لا يعلمون له مالاولا عرضا يخرج بملكه اياه عن حال الفقر فاذا شهدوا له هكذا دخل في الوقف واحتمال ان له مالا ولا يعلمون به لا يضر في شهادتهم لانه ليس عليهم ان يعلموا الغيب وانما عليهم ان يشهدوا بما يظهر لهم من أمره كاثبات القاضي فقر المديون ولوكان لمثبت الفقر ولد غني تجب نفقته عليه لايدخل في الوقف واذا لم يملم القاضي ان له ولدا حلفه آنه ليس له احد تجب نفقته عليه فان حلف دخل فيه والافلا وسيأتى تمام الفروع فيما يليه فان شهد له رجلان بالفقر بعد ما جاءت الغلة لا يدخل فيها وانما يدخل فيما يحدث منها بعد الشهادة الا أن يشهدا له في وقت ويسندا فقره الى زمن سابق فانه يقضى له بالاستحقاق من مبدا الزمن الاول وان طال \* رجل ليس من قرابة الواقف ولكن أولاده من قرابته يجوز له ان يثبت فقرهم وقرابتهم منه اذا كانوا صفارا واما الكبار العقلاء فاليهم أثبات قرابتهم منه وفقرهم ووصى ابيهم فى ذلك كابيهم ولو لم يكن لهم وصى وكان لهم أم يجوز لها ذلك ولو لم يكن لهم أم وكانوا في حجر أخيهم يجوز له ان يثبت ذلك استحسانا وكذلك الم والخال وهو نظير اللقيط في قبول المتلقط الهبة له واذا اثبت فقرهم وقرابتهم وكانوا في عيال عمهم او خالهم يدفع اليه ما صار لهم من الغلة ان كان موضعاً له ويؤمر بانفاقها عليهم والا تدفع الى أمين ويؤمر بان ينفقها عليهم واذا اثبت القريب فقره

بالنسبة الى وقف قريبه زيد مثلا ثبت فقره فى حق كل وقف من أقاربه على فقراء الاقارب ويستمر مستحقا الى ان يثبت انه استفنى طالت المدة أو قصرت فى القياس وفى الاستحسان يكلف شهودا على فقره فى هذه الحالة ان طالت فلو قال بعض أهل الوقف للقاضى ان هذا أصاب مالا صار به غنيا وطلبوا منه ان يحلفه على ذلك يحلفه بالله ما هو اليوم غنى عن الدخول معهم فى الوقف ولا يحلفه انه ما أصاب مالا صار به غنيا لاحتمال انه أصابه ثم افتقر واذا مات القاضى المثبت للفقر والقرابة أو عزل تكفيه اقامة بينة عند القاضى الثانى ان الاول اثبت فقره وقرابته من الواقف ولو تمارضت بينة الفقر والغنى نقدم بينة الغنى لانها مثبتة ولو طلب معلومه عن مدة ماضية وهو غنى وقت الطلب وقال انما استغنيت الآن لا يعطى شيأ عما مضى ما لم يتم بينة على ما قال من حدوث الاستغناء وهذا استحسان وفى القياس ينبغى ان يكون القول قوله والله أعلم

و فصل فى الوقف على الصلحاء من فقراء قرابته أو الاقرب فالاقرب أو الاحوج فالاحوج منهم ﴾ لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عن وجل أبدا على الصلحاء من فقراء قرابتى ثم من بعده على المساكين صح الوقف واستحق غلته من فقراء قرابته من كان مستورا ولم يكن مهتوكا ولا صاحب ريبة وكان مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن الاذى قليل الشرليس بمعاقر للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال ولا قذافا للمحصنات ولا معروفا بالكذب فهذا هو الصلاح عندنا ومثله أهل المفاف والخير والفضل ومن كان أمره على خلاف ما ذكرنا فليس هو من أهل الصلاح ولا المفاف ولو قال على قرابتي الاقرب فالاقرب ومن بعده على المساكين تصرف الغلة كلها للاقرب فالاقرب ومن بعده على المساكين تصرف الغلة كلها للاقرب فالاقرب ومن بعده على المساكين تصرف الغلة كلها للاقرب فالاقرب من يليه وهكذا كلما انقرض بطن ينتقل الى من يليه الى الاقرب انتقل الوقف الى من يليه وهكذا كلما انقرض بطن ينتقل الى من يليه الى

آخر البطون فاذا لم يبق منهم أحد تكون الفلة للساكين وهكذا الحكم لوقال تمطى غلته لاقرب الناس الى نسبا أو رحما الاقرب فالاقرب أو قال الادني فالادني قال الحسن في رجل أوصى بثلث ماله للاحوج فالاحوج من قرابته وكان في قرابته من علك مائة درهم مثلا وفيهم من يملك أقل منها انه يعطى ذو الاقل الى ان يصير معه مأنة ثم يقسم الباقي بينهم جميعا بالسوية قال الخصاف رحمه الله والوقف عندى نمزلة الوصية ولو قال على ان يبدأ بالاقرب فالاقرب من فقراء قرابي فيعطى من الغلة ما يفنيه يعطى الاقرب منهم مائتي درهم ثم الذي يليه كذلك الى آخر البطون وان فضل شئ يكون بينهم وان قصرت الفلة يبدأ بالبطن الاعلى فيعطى كل واحد نصابا ثم وثم كذلك الى ان تنتمي الغلة صح الوقف وتصرف الغلة على ما شرط ولو قال على ان يبدأ بافربهم الى نسبا أو رحما فيمطى من غلة هذا الوقف في كل سنة ألف درهم ثم يعطى من يليه في كل سنة تسممائة درهم ثم من يليه في كل سنة ثمانمائة درهم وعلى نسبة هذا النقص الى آخر البطون يصرف للبطن الاعلى ألف ثم وثم على ما شرط الى ان تنتهى الغلة ثم يحرم من لم يفضل له شيٌّ ومعما زاد من الغلة عما قال الواقف يكون للساكين لاستيفاء الاقارب ما سمى لهم ولو قال على فقراء قرابتي الاقرب فالاقرب يبدأ بأقربهم اليه بطنا فيمطى كل واحد مائتي درهم ثم يمطى الذي يليه كذلك حتى نفرغ الفلة وهذا استحسان وفى القياس تعطى الفلة كلما للبطرف الاقرب منه ولا يعطى لمن بعده شئ حتى ينقرض الاقرب ذكره هلال ولو جعل أرضه وقفا على فقراء قرابته ثم من بمدهم على المساكين وكان له أقارب فقراء وأقارب أغنياء وللاغنياء اولاد لاصلابهم كبار وصفار ذكور واناث والكل فقراء تمطى الغلة لاقاربه الفقراء ولاولاد الاغنياء الذكور الكبار القادرين على الكسب دون الزمني والصفار والاناث الكبار لفرض نفقتهم على آبائهم فلا يدخلون فيه ومثله

لوكان الاب فقيراً وابنه غنى ولوكان للاولاد الكبار الفقراء اولاد صفار فقراء لا يمطون شيأ من الوقف لوجوب نفقتهم على جدهم ذكره الخصاف وهلال وهكذا الحكم في المرأة الموسرة اذا كان لها اولاد كبار وصفار فقراء وهم اقارب الواقف ولوكان للواقف قرابة فةيرة وزوجها غنى لا يفرض لها شيُّ من غلة الوقف لغناها بنني زوجها ولو بالعكس يفرض له لعدم غناه بنناها ولوكان له قرابة فقيرة ولها أخ وابن أخ او خال موسر تدخل في الوقف وان كان يفرض لها النفقة عليهم والاصل ان الصغير انما يعد غنيا بنني ابويه او جديه من جهة أبويه فقط وان الرجل الفقير والمرأة الفقيرة انما يمدان غنيين بغني فروعهما وزوجها فقط ولايعد الفقـير غنيا بنني غيرهم من القرائب قال الخصاف وهذا مذهب أصحابنا رحمهم الله ثم قال الصواب عندى وبالله التوفيق انه يجب ان يمطى هؤلاء وان كان يفرض لهم النفقة على احد ممن تلزمه نفقتهم لانهم قالوا ان للرجل ان يأخذ من الزكاة اذاكات له منزل وخادم ومتاع بيت لافضل فيه ثم قال ولا أقول ان فقيرا يكون غنيا بنني غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذي مال أحق بماله من الناس اجمين ورده هلال بماحاصله ان أمر الناس على خلافه لانا رأينا الناس لم يجو زوا في كلامهم ان يقولوا اولاد الاغنياء من الفقراء ويضيفونهم الى غنى آبأتهم فكان الغني عندهم على ذلك وتجوز وصاياهم على ذلكووقوفهم على معانيهم التى نرى انهم أرادوها والله أعلم ﴿ فصل في وقف داره على سكني أولاده ثم على المساكين وبيان من عليه المرمة ﴾ لو قال رجل دارى هذه صدقة موقوفة لله عن وجل أبدا على ان يسكنها ولدى وولد ولدى ونسلى أبداما تناسلوا ثم من بمدهم تكون غلتها للساكين صح الوقف ويكون سكناها لاولاده وأولاد اولاده ما بقيمنهم أحد ولو لم يبق منهم غير واحد وأراد ان يؤجرها او ما فضل عنه منها ليس له ذلك وانما له السكني فقط ولو كثرت

أولاد الواقف وضاقت الدار عليهم (١)ليس لهم ان يؤجروها وانما نقسط سكناها على عددهم ومن مات منهم بطل ما كان له من سكناها وتكون لمن بقي منهم فلو كانوا ذكورا واناثا وأراد كل من الرجال والنساء ان يسكنوا معهم نساءهم وأزواجهن معهن وحشمهم جاز لهم ذلك ان كانت الدار ذات مقاصير وحجر ويفلق على كل واحدة باب وان كانت دارا واحدة لا يمكن ان نقسم بينهم لا يسكنها الا من جعل لهم الواقف السكني دون غيرهم من نساء الرجال ورجال النساء ولو جعل سكنى داره لبناته دون الذكوركانت لبناته لصلبه فقط ولوكان لهن ازواج كان الحكم فيهم كالمتقدمة ولوعمم سكناها لبناته وبنات أولاده وان سفلن كانت السكني لكل أثى من ولده وولد ولده ونسله ابدا يقسم سكناها بينهن على عددهن ومن مات منهن سقط حقها وكذلك من تزوج منهن وخرجت مع زوجها فان طلقها او مات عنها وعادت عاد حقها في السكني ولو شرط ان من تزوّج منهن فلا سكني لها سقط حق من تزوّج منهن ثم لا يعود حقها بموته او طلاقها الا ان يشرط ان من مات زوجها او طلقها عاد حقها في السكني وعلى هذا لوكان مكان البنات أمهات اولاد ولو شرط نقدم بطن على بطن كان كما شرط واو شرط سكناها بعد انقراضهن او تزوجهن للذكور من اولاده وأولاد اولاده أبدا ما تناسلوا كان كما شرط ولو جمل سكني داره لولده ثم من بعده لرجل بمينه ليس لولده ولا لمن بعده ان يسكن غيره فيها الا بطريق العارية دون الاجارة لان العارية لا توجب حقا للستمير وهو بمنزلة ضيف اضافه بخلاف الاجارة فانها توجب حقا للستأجر وهو لم يشرطه له فلا يجوز وهي نظير الوصية بخدمة العبد في عدم خواز ايجاره ولو جمل سكناها لواحد بعد واحد تكون مرمتها واصلاحها على من بدأ به الواقف بالسكني

<sup>(</sup>١) ليس للموقوف عليهم للسكني ان يؤجروا وعند الشافعي له ان يؤجر

ويقال له رمها مرمة لاغني عنها وهي ما يمنع من خرابها ولا يلزمه ازيد من ذلك ولو وزر الاول حيطانها او ادخل جذوعا في سقفها بدلاعما انكسر منها ثم مات وانتقلت الدارالي الثاني يكون ذلك لورثة الاول ويقال للثاني ان شئت فادفع اليهم قيمة ذلك ويكون ملكا لك والا تؤجر ويدفع اليهم قيمة ذلك من الاجرة ثم يبود سكناها اليك ولو انهدمت وقال الاول أنا ابنيها واسكنها كان له ذلك واذا مات يكون البناء لورثته ويقال لهم ارفعوا بناءكم عن الدار وخذوه والفرق بين هذه وبين ما قبلها ان ما رحم به لأيمكن تخليصه او تمييزه الا بضرر بخلاف البناء فان كله لهم فلهم اخذه وليس للثانى ان يتملك البناء بقيمته بدون رضاهم ولو جصصها الأول او طين سطوحها ثم مات لا ترجم ورثته بشئ لان ما لا يمكن أخذ عينه هو في حكم الهالك الا ترى ان رجلا لو اشترى دارا وطين سطوحها وجصصها ثم استحقت ليس له ان يرجع بقيمة ذلك وانما يرجع بثمن الداروبما يمكن هدمه وتسليمه اليمه ويرجع بقيمته مبنياعلى البائم لكونه مفرورا ولو امتنع من له السكني من مرمتها أجرها القاضي ورممها من أجرتها ثم اذا استفنت ترد الى من له السكني وهكذا الحكم اذا صارت للساكين تؤجر وترمم من غلما وما فضل منها يكون لهم ولو امتنع أحد الموقوف عليهم من الترميم تقسم الدار ويؤجر نصيبه مدة يحصل منها قدر ما ينو به لو دفع من عنده ثم بعد ذلك يرد اليه نصيبه ولو قال جملت سكناها لزيد مدة حياته ان شاء سكنها وان شاء اجرها وأخذغلها وله ان يجمل سكناها لمن شاء من الناس يفعل ذلك كلما يراه واذا مات زيد ومن جمل له زيد السكني تؤجر وتكون غلتها للساكين صح وكان لزيد ان يجمل سكناها لقوم بعد قوم وليس له ان يفوَّض لنيره ما فوَّض اليه الانشرط منه له عندالوقف ولو كان الموقوف عليهم مرتبين فجمل التفويض المذكور لواحد منهم بعينه اختص به ولو جمل سكناها لرجل معين ثم من بعده لبناته او أمهات أولاده صح والله أعلم

## ﴿ باب الوقف على العلوية او المتعلمين في بغداد او المدرسة الفلانية ﴾

اذا وقف على للتعلين فان كان على متعلى بلدة بعينها كبفداد مثلا وكان بعضهم يختلف الى الفقهاء لكنه يشتغل بكتب العلم فيما يحتاج اليه لايحرم وظيفته لأنه نوع تعلم وان كان لايشتغل اصلا لا يستحق شيأ فان خرج منها مسيرة ثلاثة أيام بطلت وظيفته لانه مسافر وان خرج الى ما دونها فان مكث خمسة عشر يوما فكذلك لانها مدة طويلة وان مكث أقل منها فان خرج لشئ له منه بدّ كالتنزه يحرم وان كان لما لابد له منه كطلب القوت لا يحرم لانها مدة يسيرة شغلها بما لابد له منه وان كان الوقف على سأكنى مدرسة بعينها لا يستحق الا من جمع بين السكنى والتفقه لات السكنى مشروطة لفظا والتفقه مشروطة دلالة وعرفا والسكني لا يتحقق فيها الا بان يأوى الى بيت من بيوتها مع آثاثه وآلات السكني فان كان يتفقه فيها نهارا ويبيث خارجها للحراسة لا يحرم لانه لايخل بالشرطين وان قصر في التفقه نهارا واشتفل بشغل آخر فان كان بحال بعد من متفقهة المدرسة رزق والاحرم ولو وقف على العلوية الساكنين بلخ مثلا وجعل لهم شيأ من الوظيفة ومنهم من يغيب عن البلد سنة اونحو ذلك قال الفقيه أبوبكر البلخي من غاب منهم ولم يبع مسكنه ولم يتخذ مسكنا آخر فهو من سكان بلخ ولا تبطل وظيفته ولاوقفه قال ودلت المسئلة على جواز الوقف على بني هاشم كما تجوز الوصية لهم ولا يجوز صرف الزكاة اليهم هكذا قاله القاضي الامام ابوزيد الدبوسي رحمه الله

﴿ باب الوقف على قوم بتقديم بعض على بعض أو على رجلين و يجعل ﴾ ﴿ لكل واحد سهما ممينا او على ورثة فلان ﴾

لو قال ارضى هذه صدقة موقوفة لله عزّوجل أبدا على زيد وعمروما عاشا ومن بعدها على الساكين على ان يبدأ بزيد فيعطى من غلة هذه الصدقة في كل سنة الف درهم

ويمطى عمرو قوته لسنة جاز الوقف ويبدأ بزيد فيدفع اليه الف ثم يمطى عمرو قوته لسنة ومهما فضل كان بينهما نصفين لجمعه اياهما اولا بقوله على زيد وعمرو ولو لم يزد عليه لكان الكل بينهما انصافا فلما فصل في البعض عمل به فيه فان لم تف الغلة بما قال يقدم زيد ثم ان فضل عنه شئ يدفع الى عمر و والافلا شئ له وان جاءت الغلة بعد موت زيد وكانت ثلاثة آلاف مثلا وقوت عمرو يعدل الفا مشلا دفع اليه الف لقوته ثم خسمائة أخرى تكملة لنصف الفلة كما لوكان زيد حيا وفضل من الفلة شيُّ والباقي للساكين ولومات عمرو وبقي زيدكان الحكم كذلك يأخذ الفا وخسمائة والباقي المساكين ولو لم يجمع بينهما اولا بان قال ارضى هذه صدقة موقوفة لله عزّ وجل أبدا يبدأ بزيد فيمطى من الغلة الفائم يعطى عمرو قوته لسنة فجاءت الغلة ثلاثة آلاف وكان قوت عمرو يمدل الفامثلا يمطى كل واحد منهما الفا والالف الاخرى للساكين لتميينه لكل واحد منهما قدرا معينا ولو قال على زيد وعمر و وبكر ببدأ بزيد فتكون الفلة له أبدا ما عاش ثم لعمرو كذلك ثم لبكر كذلك ينفذ وقفه على ما قال من تقديم بعض على بعض ثم اذا أنقرضوا تكون النه للساكين ولوقال ارضى هـ ذه صدقة موقوفة لله عز وجل ابدا على زيد وعمرو ما عاشا لزيد من غلتها في كل سنة ألف درهم ولعمرو مائتان فجاءت الفلة الفا تقسم بينهما اسداسا لزيد خمسة اسداس لضربه بكل الالف ولعمرو سدس لضربه بمـائَّـين ولو قال لزيد نصفها ولعمرو ثلثاها تقسم الغلة على سبعة اسهم لزيد ثلاثة ولعمرو أزبعة ولو قال لزيد نصفها ولعمرو ثاثها قسمت الفلة على اثنى عشرسهما سبعة منها لزيد وخمسة لعمرو لان صاحب النصف يأخذ ستة اسهم من اثني عشر وصاحب الثلث يأخذ منها أربعة ويبقي سهمان لم يقل الواقف فيهماشياً فيكونان بينهما نصفين وانماكانا بينهما ولم يكونا للساكين لجمله كل النلة لهما في اول كلامه ولو اقتصر على ذلك أكانت كلها بينهما انصافا ولكن لما فصل عمل به ايضا

الا ترى انه لو قال تجرى غلتها في كل سنة على فلان وفلان لفلان من ذلك الثلث وسكت عن فلان الآخر أن إلباقي يكون له أصله قوله تسالي وورثة أبواه فلأمه الثلث ولو قال تجرى غلتها في كل سنة على زيد وعمرو لزيد من ذلك مأنة درهم وسكت عن الباقي يكون لزيد مائة في كل سنة ويكون الباقي منها لعمرو فان جاءت الفلة مائة فقط كانت لزيد ولا شي لعمرو ولو قال ارضي هذه صدقة موقوفة لله عزّوجل على ورثة زيد ومن بعدهم على المساكين صح فانكان له جماعة من الورثة تكون الفلة بينهم على عددهم الزوجة والأنثى كالذكر فلو نزلوا بالموت الى واحد اوكان واحدا من الابتداء استحق النصف والنصف الآخر للمساكين ولو قال على ورثة فلان على قدر ميراثهم منه وكان فلان حيا فلا شي لهم وتكون الغلة للساكين لانهم لايسمون ورثته الا بمد موته ولانهم قد يموتون قبله فلا يكونون ورثته فان مات عن ورثة ترجع الغلة اليهم على قدر ميراثهم منه ولوكانث عائلة فاستحقاقهم على نسبته كما لوترك أختين لابوين واختين لام وجدة ومن مات منهم تكون حصته للساكين ولاترد الى من بقى لاستلزامه خلاف الشرط وانه لا يجوز فلو مات عن ام واخوين يكون تصحيح مسئلته من أثنى عشر للام سهمان ولكل اخ خمسة فتجعل غلة الوقف كذلك ولاتتفير القسمة بموت احد الاخوين الى الاثلاث لكونه خلاف ميراثهم من مورثهم ولو قال على زيد وعلى ورثة عمرو على قدر ميراثهم منه ومن بعدهم على المساكين تكون الغلة بين زيدوورثة عمرو على عددهم فاذاكانت ورثة عمرو ابنين وابنتين قسمت الغلة على خسة اسهم لزيد منها سهم واربعة لورثة عمروثم تقسم بينهم على قدر ميراثهم منه للذكر مثل حظ الانثيين فان حدث لعمرو بعد موته ولدكان حملا دخل مع الورثة في الفلة ومن مات منهم صرف سهمه للساكين ولا يرد الى من بقي لما قلنا من

الاستلزام (١) ولو قال بين زيد وورثة عمرو على قدر ميراثهم منه استحق زيد النصف وورثة عمرو النصف ويقسم بينهم على نسبة ميراثهم منه ولوقال على زيد وورثة عمرو ولم يذكر قوله على قدر ميراثهم منه قسمت الغلة على زيد وورثة عمرو على عددهم فاذا مات احد من ورثة عمرو يسقط سهمه ونقسم الغلة على زيد ومن بقى من الورثة ولاينتقل نصيبه الى المساكين لمدم المانع من الانتقال اليهم همنا واذا مات زيد تنتقل حصته للساكين لا اليهم لانفراده عنهم بما وقف عليه ولو قال على زيد وعمرو ونسله ليس لولد زيد من الغلة شيُّ وانما هي لزيد وعمرو وولد عمرو لاضافة الولد اليه ولو قال على ولد زيد ومن بعده على المساكين تكون الغلة لولد زيد ولوكان واحدا ومها حدث لزيد من الولد يدخل في الوقف ومن مات منهم يصير سهمه لمن بقي لا للمساكين لانه انمنا جعله لهم بعد ولد زيد فاذا انقرضوا تصير الفلة للساكين (٧) ولو قال على ولد زيد وهم عمر و وبكر وخالد ومن بمدهم على المساكين فذكر ثلاثة مثلا تكون الغلة لهم فقط ولاشئ لمن عداهم من ولد ومن مات منهم يكون نصيبه للساكين لانه لما عدهم صاركل واحد منهم منفردا عن غيره بما وقف عليه فتكون بعده للساكين ولو قال على زيد وعمرو وبكر أبدا ما عاشوا ومن مات منهم عن ولد اصلبه او ولد ولد وان نزل كان نصيبه لولده تكون الغلة بينهم ومن مات منهم عن ولد ينتقل ما كان يخصه الى ولده وولد ولده أبدا ولو قال وكل من مات من أهل هذه الصدقة وترك وارثا كان نصيبه منها لورثته على قدر ميراثهم منه شمل كل ورثته فلومات عن بنت واخوة واخوات كلهم لابوين او لاب يكون نصف حصته لبنتـه والنصف الآخر بين اخوته للذكر مثل حظ الانثيين ولوجمل أرضه

<sup>(</sup>١) مطلب قال بين زيد وورثة عمرو يكون لزيد النصف ولورثة عمرو النصف

<sup>(</sup>٢) مطلب قال على ولد زيد ثم على المساكين وكانوا عددا الخ

صدقة موقوفة لله عن وجل أبدا على زيد وعمرو ولدى بكر ومن مات منها عن ولد انتقل نصيبه اليه وان مات عن غير وارث كان نصيبه مردودا الى الباقى منها جاز الوقف فلو مات أحدها ولم يترك سوى اخيه لا يرد اليه نصيبه بل يكون المساكين لموته عن وارث ولو لم يكن أحدها ممن يرث الآخر ومات احدها عن غير وارث انتقل نصيبه الى الآخر والله أعلم

﴿ فصل في الوقف على قوم على ان يفضل او يخص او يحرم من شاء منهم أو يدخل صدقة موقوفة على بني فلان على ان لى ان افضل من شئت منهم ومات قبل ان يفضل بعضهم على بعض كانت الغلة بينهم على السوية لعدم اتصال التفضيل بأحد منهم فان قال فضلت فلانا فجملت له كل الغلة لم تصح لانه تخصيص وليس بتفضيل ولا بد ان يعطى لكل واحد منهم شيأ ثم يزيد من شاء منهم بما شاء من قليل او كثير مطلقا أو مدة ممينة ولو زاد وقال على بني فلان ونسلهم وفضل واحدا منهم وولده ونسله أبدا ما تناسلوا جاز وكان ذلك له ولنسله أبدا وليس له الرجوع فيه لان التفضيل يلتحق بأصل الوقف بسبب اشتراطه فيه ولوفضل واحدا بنصف غلة سنة مثلا جاز وتكون اسوة شركانه فيما يحدث بمدها وتمود مشيئة التفضيل اليه ولو قال فضلت فلانا على اخوته بنصف الغلة وكانوا ثلاثة استحق المفضل ثلثيها وأخواه ثلثها لان النصف صارله بالتفضيل والنصف الآخر يقسم بينهم اثلاثا لتساويهم فيه فيكون كل سدس والنصف مع السدس ثلثان ولو قال لست أشاء ان أعطى لبني فلان شياً من الغلة وأعطيها لغيرهم بطلت مشيئته في التفضيل وصارت بينهم جميما لانه لم يجعل لنفسه مشيئة غيرهم واذا قال لسِت اشاء أن اعطى ولد فلان ونسله فقد ابطل مشيئته التي شرطها في التفضيل الاترى ان رجلا لوقال اوصيت بثلث مالي لبني

فلان على ان الوصى ان يفضل بعضهم على بعض فقال الوصى لست أرى ان أعطى احداً منهم من هذا الثلث شيأ ان مشيئته قد بطلت وصار الثلث بينهم سواء فالوقف كذلك واذا قطمها وابطلها صاركانه لم يشترطها في أصل المقد ولو قال على ان لى ان اخص غلتها بمن شئت منهم جازله ان يخصها بواحد منهم مطلقا أومدة ممينة و بواحد بعد واحد وجازله التفضيل أيضا وليس له الرجوع بعد ذلك واذا خصها بواحد منهم ثم مات قبل الواقف عادت مشيئته لانه انما خص الرجل بفلتها حياته فتنقطع مشيئته في الاختصاص حياته فاذا مات الرجل فمشيئته في الاختصاص على حالما قال هلال وهـ ذا عندى عنزلة الذي قال قد اختصصت بفلة هـ ذه السنة فلانا فاذا انقضت السنة عادت مشيئته في الاختصاص وان مات بمده تكون الفلة بين من بقي منهم ولو قال على ان أحرم او أخرج من شئت منهم ثم مات قبل ذلك تكون الغلة بينهم جميما وان أخرج واحدا منهم او أخرجهم الاواحدا منهم مطلق أومدة معلومة صح وليس له حرمان الجميع قياسا واذا مات من بقي منهم أو اخرجهم كلهم سا. على الاستحسان تكون الغلة <sup>ا</sup>لمساكين وليس له ان يعيدها اليهم لانه لماحرمهم غلتها أبدا فقد خرجت من ان تكون لهم وانقطعت مشيئته فيها وصارت للساكين ولا ان يردها عن ذلك لان فعله حصل عن مشيئة مشروطة في عقد الوقف فكانه لم يسم أحدا من أولئك ولو قال أخرجت فلانا من غلمها فان كان فيها غلة موجودة وقت الاخراج خرجمنها فقط والاكان خارجا أبدا والتخصيص كذلك ولوقال اخرجت فلانا وفلانا او قال اخرجت فلإنا لابل فلانا او قال بل فلانا صارا مخرجين ولو قال اخرجت فلانا او فلانا خرج احدها والبيان اليه وله اخراجها لبقاء مشيئته فيهما وليس له ابقاؤهما لخروج احدهما لا بمينه ويجبر على البيان فان مات قبله نقسم الغلة على عدد من لم يخرجهم ويضرب لهما بسهم واحد ويقال لهما ان اصطلحتما كان

لكما والا فهو موقوف أبدا الى ان تصطلحا وكذلك لو قال خصصت بها فلانا او فلانا أبدا له ان يبين من خصه بها وان مات بلا بيان كانت لهما كما وصفنا ولوقال على ان ادخل معهم من شئت جاز له ان يدخل معهم من شاء ولو غنيا وليس له ان يخرج منهم احدا لمدم شرطه اياه وله ذلك مطلقا ومدة ممينة ولو قال ادخلت فلانا بل فلانا صارا داخلين ولو قال ادخلت فلانا أو فلانا دخل أحدهما وليس له حرمانهما فيجبر على البيان وحكم الموت بلا بيان كما نقدم ولو قال ارضى هذه صدقة موقوفة على بى فلان على أن أي أن أعطى غلتها لمن شئت منهم ثم جعل لواحد منهم كلها او بمضها مطلقا او مدة معينة او رتبهم فيها واحدا بعد واحد أو فضل بعضهم على بعض جاز ولیس له تغییر ما فعل ولو جعلها لواحد منهم مدة فمضت او مطلقا فمات عادت مشيئته وان قال لا أشاء ان أجملها لهم بطلت مشيئته وكانت بينهم بالسوية ولو قال وضعتها في غيرهم كان قوله باطلا وهي بينهم قياسا وفي الاستحسان مشيئته باقية فيهم ولو مات بنو فلان كلهم قبل ان يسمى لاحد منهم شيأ من الغلة بطلت مشيئته لتقييده اياها بهم وصارت للساكين ولو مات الواقف قبل إن يسمى لاحــد منهم شياً كانت الغلة بينهم بالسوية لانقطاعها بموته ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عن وجل أبدا على ان لى ان اعطى غلتها لمن شئت من بني فلان صح الوقف والشرط وله ان يجمل غلتها لمن شاء منهم كما نقدم الا انه اذا قال لا اشاء ان اعطى غلتها لاحــد منهم ولـكني اعطيها لغيرهم تبطل مشيئته في اعطائها لهم ولا مشيئة له في الاعطاء للغير لتصح فتكون الغلة للمساكين وكذلك ان مات قبل ان يشاءها لهم تكون للمساكين لانه لما قال صدقة موقوفة لله عن وجل أبدا ثم قال على ان لى ان اعطى غلتها لمن شئت من بني فلان كانت وقفا جائزا وكانت على المساكين غيران له ان شاء في الغلة ومشيئته في صرفها عن المساكين الى بني فلان خاصة فان صرفها

اليهم جاز وان شـاء غيرهم او مات قبل ان توجد منه مشيئة كانت للساكين لذكره اياهم في صدر الوقف وإنما قوله على ان اعطى غلتها لمن شئت من بني فلان ثنيا فان استثناها صح والا فالوقف للساكين ولو شاءهم ثم مات منهم أحد جاز له صرف حصته الى من شاء منهم دون غيرهم وان ابطل مشيئته في حصته كانت للساكين ولو شاءها لهم ولاولادهم صحت مشيئته لهم دون اولادهم لمدم اشتراطها له في اولادهم فاذا أنقرضوا تكون الفلة للساكين دون الفروع ولو قال ارضى هذه صدقة موقوفة على أن للقيم أن يمطى غلمها لمن شاء من الناس جاز له أن يصرفها إلى الفقراء والاغنياء ولو من ولده أو ولد الواقف ولو قال جملتها للاغنياء يبطل الوقف كما نقدم ولو جعلها لنفسه لا يجوز والوقف ومشيئته بحالهما لان الاعطاء يستلزم معطى له والانسان لا يعطى نفسه ولانه يراد بمن شأت غيره كـ وكيلها رجلا بان يزوجها بمن شاء ليس له ان يزوّجها من نفسه فاذا قال جملتها لفلان ما عاش جاز وليس له ان يحولها عنه الى غيره لانه بمشيئته اياه صار كانها شرطت له في عقد الوقف فلا يتى له ما دام حيا فاذا مات عادت مشيئته ولوجمل لزيد غلة سنة مثلا بطلت مشيئته فها وهي على حالها فيما بعد السنة وكذلك الحكم فيما لو شاء بعض الغلة لزيد ولو لم بجملها لاحد حتى مات تكون للساكين ولو قال ارضى هذه صدقة موقوفة على ان لقلان ان يضم غلتها حيث شاء جاز له ما جاز في الاعطاء وجاز له وضمها في نفسه ولو كلها مطلقا او مدة معينة لانه يمكن ان يكون الانسان واضما عند نفسه كما لو قال ثلث مالى الى فلان يضمه حيث شاء فانه يجوز له وضمه في نفسه

## ﴿ باب الوقف على الموالى ﴾

لو قال رجل حر الاصل ارضى هذه صدقة موقوفة لله عن وجل على موالى ثممن

بمده على المساكين صح وتكون الغلة لكل من اعتقبه الواقف ولكل من ادركه المتق بعد الوةف حتى يدخل فيه المعتق بعــد موته من مدبريه وامهات اولاده والموصى بشرائهم وعتقهم والقسمة على الذكور والاناث سواء والمخالف لدين الواقف كالموافق لصدق المولى على الكل ويدخل فيه اولاد مواليه لأنهم مواليه اذ ليس لهم مولى غيره الا من كان من اولاد موليات له وآباؤهم موال لغيره ولا بدخل موالى مواليه لتوسط من هو اولى بولائهم منه ولا مولى الموالاة مع مولى المتاقة ولا مع أولادهم ولو لم يكن له سوى مولى الموالاة استحق حينئذ استحسانا ولو مات أبو الواقف او ابنه او أخوه وله موال وورث ولا.هم لا يدخلون مع مواليه فيه ولا مع اولادهم بعد موت آباءهم ولو كان له موالى موال ولابيه موال قد ورث ولاءهم تكون الغلة لموالى مواليه دون موالى أبيه ولو لم يكن له موال وله موالى الاب قال أبو يوسف تعطى الغلة لموالى الاب وبه أخذ هلال رحمه الله وهو استحسان ولو قال على موالى واولادهم ونسلهم دخل في الوقف حينئذ اولاد بنات مواليه ولو لم يرجع ولاؤهم اليه او كانوا من العرب لشمول النسل الذكور والاناث ولوقال على موالى الذين وليت نعمتهم تكون الغلة لكل من اعتقه ولمن يناله العتق من جهته لاغير فلا يدخل اولادهم فيه لأنهم ليسوا ثمن ولى نعمتهم وانما صاروا موالى بالجر ولا يدخل مشترك الولاء فيه لمدم خلوص ولانه له ولو قال على موالى وموالى أبي او أهل بيتي كان كما شرط ويدخل فيه موالى ابنه وأبيه دون موالى أخواله الا ان يكونوا من أهل بيته فحينئذ تدخل مواليهم ولوقال على موالى وله موال اعتقهم او والاهم وله موال اعتقوه لا يستحق أحـد منهم شيأ من الغلة وتكون للمساكين كما لا تصح الوصية لهم لمدم جواز عموم المشترك ولا لاحد بعينه لعدم جواز الترجيح بلا مرجح ولو زوج الواقف عبده بحرة فجاءت منه بولد ثم اعتق عبده دخل

﴿ فصل فى الوقف على أمهات أولاده ومدبريه ومكاتيبه ومماليكه ﴾ لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عن وجل أبدا على امهات أولادى أو قال على مدبرى جاز الوقف حتى عند محمد بن الحسن أيضا فى المشهور عنه وقد وضعه فى كتاب الوقف وكتب فى ذلك شرطا قال فيه لفلانة كذا ولفلانة كذا وكذا فى كل شهر أو فى كل سنة فى حياه فلان وبعد وفاته وكذلك فى مدبراته وشرط لهن مثل الذى شرطه لامهات أولاده وقال بعض فقها، أهل البصرة لا يجوز الوقف على أمهات أولاده بناء على عدم جواز الوقف على النفس وقد بيناه فيما نقدم فلو كان بعض أمهات اولاده عنده والبعض قد زوّجهن والبعض أعتقهن تكون الغلة لمن عنده وللزوجات

دون المعتقات واز مات المولى لانهن صرن موليات له ويدخل فيه من يحــدث له من أمهات الاولاد بعد الوقف قال بشر بن الوليد رحمه الله سمعت أبا يوسف يقول في رجل اوصى بثاث ماله لامهات اولاده وله أمهات اولاد عنده وأمهات اولاد قد اعتقهن في صحته وأمهات اولاد قد اعتقهن في مرضه القياس في هذا على وجهين أحدها أن يكون الثلث لامهات أولاده اللاتي لم يكن اعتقهن ويعتقن بموته دون من كان اعتقهن في حياته والثاني أن يكون الثلث لهن جميما لانه مقال لها بعد العتق أم ولد فلان ويقال لها مولاة فلان ويكون صادقا في الاطلاقين ويقال هذا ابن مهيرة فقد افترق اسم أم الولد واسم المهيرة وان كانت أم ولد اعتقت وأحسن هذاكله عندنا والله أعلم أن يكون لامهات أولاده اللاتي عتقن بموته وان كان قد اعتق كل أمهات أولاده في حياته كانت غلة الوقف لهن جميما والله أعــلم ولو وقف على أمهات أولاد زيد أو على مدبراته كان حكمهن كحكم وقفه على أمهات أولاده ولوقال على سالم مملوك زيدومن بمده على المساكين جاز الوقف وتكون الفلة تبعا لسالم فما دام في ملك زيد فهي له واذا باعه تنتقل معه الى مشـــتريه لان الوقف عليه الا ترى ان قبول الوقف ورده اليه لا الى سيده فلو ملكه الواقف بطل الوقف عن سالم بالكلية وصارت الغلة للساكين حتى لو باعه الواقف لا يمود الوقف اليه لانه بطل كونه وقفا عليه من حين الوقف وصار للمساكين ولو اشتراه الواقف مع رجل آخر بطل حقه من الوقف بقدر حصة الواقف منه وكانت للمساكين فاذا أعتق يكون له من الفلة بقدر حصة شريك الواقف والباقي للمساكين وهذا بناء على القول بمدم جواز الوقف على النفس قال في الكافي (١) ولو شرط الغلة لاماله او لمبيده فهو كاشتراطها لنفسه فيجوز عند أبى يوسف ولا يجوز عندمحمد قال والفتوى

<sup>(</sup>١) مطلب شرط الغلة لامأنه او عبيده كاشتراطها لنفسه

على قول أبى يوسف ولو وقف على فلانة أم ولد زيد وعلى فلانة مدبرة بكر وعلى فلانة مكاتبة عمر و ومن بعدهن على المساكين تكون الفلة بينهن أثلاثا فيا أصاب المدبرة وأم الولد كان لسيدها وما أصاب المكاتبة كان لها دون المولى فلو عجزت وردت الى الرق يأخذ سيدها حصتها ولوأدت فعتقت صارت حصتها ملكا لها وهكذا الحكم اذا عتقت المدبرة وأم الولد بموت سيدها والله تعالى أعلم

﴿ باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيد مدة مملومة ثم من ﴾ ﴿ بعدها على غيره ثم من بعده على المساكين ﴾

لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عن وجل أبدا على فقراء جيرانى ومن بمدهم على المساكين صح الوقف وتكون الغلة على قول ابى حنيفة للفقير الملاصقة داره لداره الساكن هو فيها لتخصيصه الجار بالملاصق فيما لو أوصى لجيرانه بثلث ماله والوقف مثلها وبه قال زفر وتكون لجميع السكان فى الدور الملاصقة له الاحرار والمعبيد والذكور والاناث والمسلون وأهل الذمة فيها سواء وبعد الابواب وقربها سواء ولا يعطى القيم بعضا دون بعض بل يقسمها على عدد رؤسهم وعلى قولها تكون الغلة للجيران الذين تجمعهم محلة واحدة لقوله عليه السلام لاصلاة لجار المسجد الافى المسجد وفسر بمن يسمع النداء الوسط من الاصوات وتفرقهم فى مسجدين صفيرين متقاربين لا يخرجهم من أن يكونوا أهل محلة واحدة بخلاف ما اذا كانا كبيرين وتباعد ما بينهما فانه يصير أهل كل مسجد جيرانا على حدة والامصار التى فيها القبائل ان قال على فقراء جيرانى من بنى فلان ونسبهم الى أب قريب كالمخذ او البيت يعطى العرب منهم دون الموالى والسكان والى قبيلة فكذلك فى القياس وفى الاستحسان تكون الغلة لتلك القبيلة من العرب وللموالى والسكان اذا كانوا فقراء

لان ممنى كلام الناس على هذا عرفا فى وصاياهم فيعمل به ويترك القياس ذكره هلال رهمه الله ومن انتقل من جوار الواقف أو استغنى سقط سهمه والمبرة للاستحقاق وعدمه بالمجاورة يوم قسمة الغلة فمن كان في ذلك الوقت جارا وفقيرا استحق والا فلا لا وقت مجى الذلة اذ لو اعتبر وقت مجيئها لربما اعطى الاغنياء منهم وانه خلاف الشرط ولوانتقل الواقف الى محلة او بلدة أخرى واتخذ فيها دار للاقامة انتقل الوقف معه وكانت الغلة لجيرانه وقت القسمة وهكذا كلما انتقل ينتقل الوقف معه ويستقرعلى مجاوريه وقت موته ولا ينتقل عنهم وان انتقل ورثته منها أو باعوها ولو خرج مسافرا فمات في سفره قبل ان يتخذ سكنا في بلد تكون الغلة لجيران داره التي سافر منها ولو كان له داران وله في كل منهما أهل تكون الغلة لجيران الدارين جميعا سواء كانتا في علتين أو بلدتين أو مات في احدهما ولو مرض الواقف فحوله ولده او احد اقاربه الى علة أخرى فمات عندهم تكون الغلة لجيرانه الاولين وليس هذا كانتقاله عنهم وانما هو بمنزلة الزيارة لهم ولوكان له اخوة واخوال فقراء وهم من جيرانه استحقوا ايضا بخلاف اولاده واولادهم وابويه وجده وامرآته ومن مثلهم فأنهم لا يسمون جيرانا عرفا وعدم اعطاء ولد الولد والجد استحسان وفي القياس يعطون ولوكان ساكنا في دار له فتزوج امرأة وانتقل الى بيتها ثم وقف على جيرانه تكون الغلة لجيران دار إمرأته دون جيرانه الذين كان بين اظهرهم وهكذا حكم وقف المرأة ولوكان للواقف جيران ولواحد منهم منزل آخر في محلة أخرى فانه يستحق من الفلة ولا يبطل حقه بتعدد منازله ولو ادعى كل من أهل محلتين انهم جيران الواقف كان البيان في ذلك الى الواقف ان كان حيا والاكلفهم القاضي اقامة البينة على دعواهم فمن برهن منهم قضي له بالفلة وان برهنوا قضى بها للفريقين لجواز انه كان جارا لهم بان كان له بيتان في محلتين عند الوقف ومن ادعى الاستحقاق للفقر والجوار وكانا مجهولين او أحدهما كلف البينة عليهما اوعلى

مجهولها ولو وقف على زيد عشر سنين ثم من بعدها على وجوه سهاها صرفت الغلة الى زيد المدة المقدرة ثم بعدها تصرف فى الوجوه التى ذكرها الواقف وكذلك لواوصى بفلها لرجل بعينه أيام حياته واوصى ان تكون وقفا بعد موت ذلك الرجل على وجوه سهاها وكانت تخرج من الثاث لزم الورثة تنفيذ الوصية ثم الوقف بعد موت الموصى له ولو اوصى بفلها لرجل عشر سنين بعد موته وليس له وارث سوى ولد واحد فقال الولد وقفت هذه الضيعة بعد المدة المذة لمؤكورة على المساكين جاز الوقف بخلاف ما لو قال رجل وقفت ارضى هذه بعد سنة تمضى على المساكين فانه لا يصح لعدم كونه مبتوتا والله أعلم

﴿ باب الوقف في أبواب البرمن الصدقة والاحجاج عنه او الغزو وما أشبهه ﴾

لوقال ارضى هذه صدقة موقوفة لله عزوجل أبدا تصرف غلها فى كل سنة الى الفقراء والمساكين او قال فى ختان ايتامهم او كسوتهم وكسوة أراملهم او قال فى اصلاح القناطر والجسور بمصر مثلا او قال يشترى بالغلة اكسية وثياب ويكسى بها فقراء المسلين او قال على فقراء أهل السجن الفلانى فى البلد الفلانى او قال فى كفارات أيمانى وفى زكاة كانت على او قال فى قضاء دينى او قال يحج عنى عشر حجج او قال يغزى بالغلة عشر غزوات ثم بعدها تكون الغلة للساكين صح الوقف و وجب صرف غلته على ما شرطه الواقف ولو قال ارضى هذه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وسائر سبل الصدقات و وجوه البر والخير تقسم الغلة على ثمانية اسهم ال جمل الفقراء والمساكين بسهم واحدكما هو قول الحسن واختيار هلال وعلى تسمة ال جملا الماملين عليها والمؤلفة قلوبهم و يجمل لكل نوع من الرقاب وما بعده سهم سهم الماملين عليها والمؤلفة قلوبهم و يجمل لكل نوع من الرقاب وما بعده سهم سهم ولوجوه البر والخير ثلاثة اسهم ولو ذكر معهم فقراء قرابته مثلا يؤخذ عدد رؤسهم

فيضم الى الثمانية او التسمة فما بلغ تقسم الفلة عليه وليس للقيم أن يزيد بعض هــذه الوجوه على بمض بل يقسمها عليهم بالسوية لكونه ملحقا بالوصية دون الزكاة ولو قال هي صدقة موقوفة في ابواب البر فاحتاج ولده او ولد ولده او قرابته يصرف اليه من الغلة لان الصدقة عليهم من ابواب البروكذلك لو جملها صدقة موقوفة على المساكين فاحتاج ولده فانه يدفع اليه من الفلة لانه من المساكين ولقولالنبي صلى الله عليه وسلم لايقبل الله صدقة ورحم محتاجة فيكون ولده وقرابته أحق ولكن لا يتعمين بحيث لا يجوز الدفع لفيره وان كان بجمل قاض بل على وجه الاستحباب والافضلية ولو عنل القاضي او مات بجوز لمن يلي بعده أن يجريه عليه وان يبطله لعدم كون فعل الاول قضاء ومن مات منهم او استغنى سقط وحكم ورثته كحكمه ان كانوا اقارب الواقف وكذلك جيران الواقف ان كانوا فقراء ينبني للقاضي او القيم ان يعطيهم من الفلة ما يراه ولو كان على الواقف دين لا يوفي دينه من غلة هذا الوقف وللوالى تقديم الموالى كتقديم الاقارب والجيران ولو اوصى ان تجمل داره صدقة مَوقوفة بعد وفاته على المساكين جاز ان يصرف من غلتها على الفقراء من اولاده وليس هذا بوصية لهم وانما هو صدقة للفقراء بخلاف ما لو اوصى بثلث ماله للفقراء فانه لا يمطى ولده لصلبه شيأ منه ولو قال بعض فقهاء اهل البصرة لا يعطى احد ممن يرث الواقف شياً من الفلة فجمله وصية وهي لا تصح لوارث والله اعلم

﴿ باب الوقف على قوم على انه ان احتاج قرابته يرد الوقف اليهم ﴾

لو جمل ارضه وقفا على زيد و ولده ونسله وعقبه ثم من بمدهم على المساكين على انه ان احتاج قرابته يرد الوقف اليهم صح و يستحق الغلة زيد واولاده ومتى احتاج بمض قرابته يرد الوقف اليهم ولا يشترط فى رده اليهم احتياج كلهم لانه قصد بالرد الى

قرابته المحتاج منهم لا احتياج جيمهم بخلاف ما لوقال ان احتاج ولد بكر بن عبد الله يرد الوقف من زيد وولده الى عمرو فانه لايرد الى عمر و الابعد احتياج جميع ولد بكر لانه لم يقصد بالرد الحاجة وانما قصد ردها الى عمر و محتاجا كان او غنيا وصار بمنزلة قوله جملت أرضى هذه صدقة موقوفة على المساكين ما دام ولد زيد حيا فاذا ماتوا ترد الغلة الى عمرو فانها لاترد اليه ما بتى منهم أحد وهكذا الحكم لووقفها على جهة ممينة ثم قال فان احتاج ولدى او ولد ولدى او موالى ترد اليهم واحتاج البعض منهم فقط فانها ترد اليهم واذا استفنوا تقطع عنهم وترجع الى ماكانت عليه ولو ادعى قرابته الفقر والحاجة وأنكر الموقوف عليهم دعواهم ان أثبتوه استحقوا الوقف والا فلا ولو وقفها على الفقراء والمساكين أو فى الحج عنه فى كل سنة أبدا على انه ان احتاج جيرانه ترد الغلة اليهم فاحتاج البعض منهم فقط استحقوا الغلة كلها والله تمالى أعلم ترد الغلة اليهم فاحتاج البعض منهم فقط استحقوا الغلة كلها والله تمالى أعلم

﴿ باب وقف أرضين على جهتين واشتراط النفقة من غلة احداها على ﴾ ﴿ الاخرى أو تكميل ما سمى للموقوف عليه احداها من الاخرى ﴾

لو وقف أرضا له على زيد ونسله وعقبه و وقف أرضا أخرى على وجوه سهاها وعلى ان ينفق من غلتها على الارض الاخرى في عمارتها واصلاحها صح فلو شرط أن يكون من غلة احداها لزيد في كل سنة ألف درهم ولعمر و في كل سنة خسمائة درهم ولبكر بعد ذلك ما يبقى من غلتها في كل سنة أربعائة درهم فان لم يبق من غلتها ما يعطى بكر أربعائة درهم تم له الاربعائة من غلة الارض الاخرى ثم يصرف ما يبقى من غلتها في وجوه البر تصرف غلة الارضين على ما شرط فان لم يفضل لبكر شئ من غلة الارض التي شرط له منها الاربعائة تعطى كلها له من غلة الارض الاخرى وان صدر منه بلفظ تم له من الارض الاخرى كما لو وقف أرضين وقال يعطى زيد من غلة هاتين بلفظ تم له من الارض الاخرى كما لو وقف أرضين وقال يعطى زيد من غلة هاتين

الارضين ألف درهم وما فضل يصرف فى كذا فأخرجت احداها ألفا ومائة مشلا ولم تخرج الارض الاخرى شيأ فانه يعطى زيد الالف كلها من غلة هذه الارض وليس المراد ان يعطى من غلة كل أرض خسمائة بل المقصود ان يعطى الفا منهما أو من احداها ولو قال ينفق على ارض كذا الموقوفة من غلة هدذه الارض ما تحتاج اليه ويعطى فلان كذا وفلان كذا تقسم الغلة على القوم المسمين وعلى ما يحتاج اليه لنفقة تلك الارض فيضرب لها بذلك فما أصاب النفقة جعل لعارتها والباقى لمن سمى والله أعلم

## ﴿ باب الوقف على اليتامي والارامل والايامي والثيبات والابكار ﴾

لو جمل أرضه صدقة موقوفة للة عزوجل أبدا على اليتاى صح واستحق الغلة كل من مات أبوه ولم يبلغ الحلم فكراكان او اثى بشر طكونه فقيرا لان قصده بالوقف عليهم الفقراء منهم فقط ولقوله تعالى واعلوا انما غمتم من شئ فان لله خمسه الخ وقد خص سهم اليتاى بالفقراء منهم فكذلك ههنا ومن احتلم او حاضت منع منها لقول النبي عليه السلام لايتم بعد البلوغ هذا اذا أطلق اليتاى واما اذا قال على يتاى بنى فلان أبدا فان كانوا محصون تكون الغلة للوجودين وقت الوقف سواء كانوا فقراء او اغنياء او مختلطين لجعله اياه لايتام معينين وان كانوا لا يحصون تكون لكل يتيم منهم سواء كان موجودا وقت الوقف او وجد بعده بشرط كونه فقيرا اذ هو حينهذ بمنزلة جعله اياه للساكين واذا خصه بايتام بنى فلان ينبنى ان يؤكده بقوله على الفقراء منهم دون الاغنياء واذا لم يبق فيهم يتيم كان للساكين ثم اذا حدث فيهم يتاى يعود اليهم لئلا يبقى فيه لاحد مطمن \* ولو وقفها على الفقراء من يتاى أهل بيته الموجودين ومن يبقى فيه لاحد مطمن \* ولو وقفها على الفقراء من يتاى أهل بيته الموجودين ومن سيحدث (١) فاذا انقرضوا واستفنوا تكون الغلة للساكين وكل حدث فيهم يتاى

(١) مطلب كون الاستفناء القراضاحكما كالانقراض الحقيقي في صرف الوقف الى من يلي المنقرض

تمود اليهم ثم اذا لم يبق منهم أحد أو استفنوا كان للساكين صح الوقف وعمل به على ما شرطه ولو جعلها صدقة موقوفة لله عن وجل أبدا تجرى غلتها على يتامى قرابته من قبل أبيه وأمه فان كانوا يحصون يوم الوقف استحقها كل من كان موجودا يومئذ غنيا كان او فقيرا ويشاركهم كل من يحدث منهم بعد ذلك من اليتامي سواء كانوا فقراء او اغنياء اذا كانوا يحصون ومن بلغ منهم سقط حقه وان كانوا لا يحصون يوم الوقف ولا يحصى من يحدث منهم بعده تكون الغلة للفقراء منهم دون الاغنياء وللقيم ان يعطيها لمن شاء منهم ثم متى ما صاروا يحصون تشاركهم الاغنياء فيها ولو قيدهم بالفقراء استحقها الفقراء منهم دون الاغنياء ويشارك الحادث بمد الوقف الموجود قبله فيها ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عن وجل ابدا على ارامل بني فلان ثم من بعدهم على المساكين صح الوقف واستحق الفلة الارامل يوم الوقف والحادثات بعده سواء كن يحصين او لا يحصين وهي للفقيرات منهن دون الغنيات قياسا له على الوصية بثلث ماله لارامل بني فلان فانه للفقيرات منهن دون الفنيات سواءكن يحصين او لا يحصين فان كن يحصين تكون الفلة بينهن بالسوية وان كن لا يحصين اعطى القيم الغلة لمن شاء منهن وينبغي للواقف ان يو كده بقوله للفقيرات منهن دون الفنيات وهكذا الحريكم لو قال لارامل أهل بيتي او قال لارامل أقاربي وينبغي ان يؤكده كما تقدم في اليتامي والارملة كل إمرأة مات عنها زوجها او طلقهـا بعد ما بلغت مبلغ النساء دخل بها او لم يدخل فمن لم تكن حاضت وقت طلاقها او موت زوجها لاتدخل في الوقف لان اسم اليتم لم يزل عنها بعد فلا تكون يتيمة وأرملة في وقت واحد ولو قال أرضى هــذه صدقة موقوفة لله عنّ وجل أبدا على أيامي قراسي او قال ایامی نبی فلان فان کن یحصین یصح الوقف وتجری غلته علیهن وان کن لا یحصین لا يصح عليهن لانا لا ندرى لمن تعطى الفلة لدخول الفنيات مع القيقيرات لكونه

بمنزلة قوله جملتها وقفا على بنى شيبان او بنى تميم و بنو تميم او شيبان آكثر من ان يحصوا فلا يصح الوقف عليهن وانما يكون المساكين هكذا ذكره الخصاف ولم بذكر الفرق بين الارملة والايم وما بمدها وهو محل تأمل والايم كل إمرأة جوممت بنكاح او سفاح ولا زوج لها غنية كانت او فقيرة بلغت مبلغ النساء اولم تبلغ ومن لها زوج ليست بأيم لقول النبي صلى الله عليه وســـلم الايم أحق بنفسها من وليهــا والبكر تستأمر واحتج أصحابنا على دخول الصغيرة التي جومعت ولا زوج لها بقول عمر رضي الله عنه لما أراد ان يهاجريا معاشر قريش من احب منكم ان تتأيم امرأ ته فليلحق هذا الوادى في تبعه منهم احد فهذا يدل على ان الايم هي التي قد ايمت من زوجها بعد الجماع وهي مثل الاعزب من الرجال الا ان الاعزب يطلق على الذي لم يجامع قط وعلى الذي لا زوجة له ولا جارية يجامعها واما الايم فأنه لا يطلق على المرأة الا بعد الجماع ولو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عزوجل ابدا على كل ثيب من قرابي او قال من بني فلان ثم من بعدهن على المساكين صح الوقف ثم ال كن يحصين يكون لكل من كان موجودا منهن يوم الوقف ولكل من يحدث بعدة وان كن لا يحصين تكون الغلة للساكين لانه لايدرى لمن تعطى الغلة لدخول الغنيات مع الفقيرات ثم ان صرن يحصين وقت القسمة ترجع الفلة اليهن والافلا وهكذا يدور الاستحقاق وعدمه على الاحصاء وعدمه في وقت قسمة كل غلة والثيب كل إمرأة جوممت ولو بحرام والزوج والبلوغ والغني وعدمهم في كونها ثيبا سواء ولو قال ارضي هذه صدقة موقوفة لله عزوجل على كل بكر من قرابتي اوقال من نبي فلان ومن بمدهن على المساكين فانكن يحصين يجوز الوقف عليهن وتكون الغلة لهن ما بقى منهن احد ویستوی فیها من کان موجودا منهن یوم الوقف ومن یحدث بعده ابدا وان كن لا يحصين فالوقف عليهن باطل ويكون للساكين والبكركل إمرأة لم تجامع

بنكاح ولا بغيره وانكان لها زوج والصغيرة والكبيرة والفنية والفقيرة سواءو زوال عذرتها بحيض او علة لا يخرجها من حكم الا بكار اذالبكر هي التي لم تبتكرها الرجال ولم تجامع والله أعلم

## ﴿ باب أوقاف أهل الذمة والصابئة والزنادقة والمستأمنين ﴾

الاصل في هذا الباب ان ماكان وقفه او الوقف اعليه قربة عندنا وعندهم يصح وقفه والوقف عليه وماكان قربة عندنا فقط أو عندهم فقط لا يصح وقفه ولا الوقف عليه فلو قال ذمي يهوديا كان او نصرانيا او مجوسيا ارضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل ابدا على ولدى وولد ولدى ونسلى وعقبي أبدا ما تناسلوا ثم من بمدهم على المساكين صح الوقف وتكون الفلة لولده ونسله ومن بمدهم تكون لمن سمى من المساكين وان سمى مساكين المسلين لان هذا مما يتقرّب به اهل الذمة في دينهم الى الله تمالي وان لم يمين مساكين المسلمين يجوز صرف الغلة لمساكين اهل دينــه ولمساكين المسلمين وغـيرهم ولوكان الواقف نصرانيا مثلا وقال على مساكين اهل الذمة جاز صرفها لمساكين اليهود والمجوس لكونهم من مساكين أهل الذمة ولو عين مساكين أهل دينه تمينوا ولا يجوز صرفها لفيرهم فان فرقها القيم في غيرهم يكون ضامنا لما فرق لمخالفته الشرط وان كان أهل الذمة ملة واحدة لتمين الوقف بمن يمينه الواقف الا ترى ان المسلم لو خص وقف بفقراء جيرانه لا يكون لغيرهم من الفقراء فيه حق ولو جمل داره بيعة أوكنيسة او بيت نار اووقفها او ارضا له على ما ذكر او على القسيسين او الرهبان وأشهد على انه أخرجها عن ملكه للوجه الذي سمى في حال صحته لا يجوز ويكون باطلا وهي كسائر أمواله تورث عنه بعد موته وكذا لو جمل داره مسجدا للمسلمين او اوصى بان يحج عنه يكون الوقف باطلا لكونه ليس مما يتقرب به أهل الذمة الى الله تمالى ولو اوصى الذمى ان تبنى داره مسجدا لقوم

باعيانهم او لاهل محلة باعيانهم جاز استحسانا لكونه وصية لقوم باعيانهم وكذلك يصح الايصال بمال لرجل بعينه ليحج به لكونه وصية لمعين ثم ان شاء حج بذلك وان شاء ترك ولو وقف أرضه على الرهبان الذين في بيعة كذا او على القائمين بها كان باطلا بخلاف ما لو وقفها على فقراء بيعة كذا فأنه بجوز لكونه قصد الصدقة ولو وقفها على مصالح بيعة كذا من عمارة ومرمة واسراج واذا خربت واستغنى عنها تكون الفلة لاسراج بيت المقدس او قال للفقراء والمساكين يجوز الوقف وتكون الغلة للاسراج او للفقرا، والمساكين ولا ينفق على البيعة منها شي ولو انهدمت بيعة او كنيسة من كنائسهم القديمة جاز لهم ان يبنوها في ذلك الموضع كما كانت وان قالوا نحولها الى موضع آخر لم يمكنوا منه بل يبنوها في ذلك الموضع على قدر البناء الأوَّل ويمنمون عن الزيادة عليه فقالوا بجواز اعادتها دون الوقف على مصالحها وظاهره مشكل لأن المنع عن الادنى يستلزم المنع عن الاعلى والجواب انه لما أقرهم عليها الامام فقد عهد لهم بالاعادة عند الانهدام بخلاف الوقف فانه انشاء فعل فلا يجوز الاعلى ما ذكر من أصل الباب ولو وقفها على ان يجهز بها الفزاة فان كان في غزو قوم مخالفين لمذهبه وجمل آخره للساكين صح الوقف وكان للساكين وان كان في غزو قوم مخالفين لاهل دينه وكان أهل دينه مما يتقربون بفزوهم جاز عليهم واو وقفها في أبواب البركانت الغلة للمساكين دون عمارة البيع والكنائس ونحوها مما هو من أبواب البر عندهم فقط ولو وقفها على أكفان موتاهم وحفر قبورهم صح وصرفت غلته فيما ذكر ولو وقفها على فقراء جيرانه صرفت الفلة الى كل فقير من جيرانه مسلما كان أو ذمياً ولو وقف داره على ان يسكنها الفقراء من أهل دينه فاذا استفنوا عن سكناها صرفت غلتها للفقراء صح وكان على ما شرطه وكذلك لو عين غلتها لاقوام ممينين أو لاهل بيته أو لقرابته أو لمواليه او للفقراء منهم ثم من بعدهم للساكين فانه

يصح ويدخل فيه من أهل بيته وقرابته كل من يناسبه الى أقصى أب له أدرك الاسلام كالمسلين لان من يناسبه الى هذا الاب معروف فيدخل ولده لكونه ولد ممروف ويستحق الفلة من كان موجودا وقت الوقف ومن يوجد بمده أيضا مرخ القرابة ولو وقفها على ولده ونسله وعقبه أبدا على ان من أسلم منهم فهو خارج عن الوقف كان كما قال ولوكان نصرانيا وقال من انتقل من دين النصرانية الى غيره فهو خارج عنه فاسلم بعضهم وتهود بعضهم وتمجس بعضهم خرجوا من الوقف ولو وقف الذمى ارضه ثم جحد الوقفية وشهد عليه اثنان. من أهل دينه او من غير أهل دينه وهما عدلان في دينهما أو مسلمان على شهادة ذميين على اقراره بالوقف جازت الشهادة ولو شهد ذميان عند القاضي على شهادة مسلمين على اقراره بذلك لا يجوز لعدم جواز شهادة اهل الذمة على المسلمين وهذه شهادة منهم على المسلمين على ما عندهم من الشهادة ولو شرط في وقفه الزيادة والنقصان والادخال والاخراج او استثنى الفلة لنفسه وغير ذلك جاز كالمسلمين ووقف نسائهم صحة وفسادا كوقف رجالهم واسلامه بعد الوقف مما يزيده تأكيدا واما الصابئة فهم عند أبي حنيفة بمنزلة اهل الذمة توضع عليهم الجزية وتجرى عليهم احكامهم وقال غيره ان كانوا دهرية ممن يقول ما يهلكنا الا الدهر فهم صنف من الزنادقة والتحقيق ان الاختلاف فيهم لفظي لان كلا أجاب فيهم بما ترجح عنده انهم عليه واما الزنادقة فقد اختلف أصحابنا في الذمي الذي يتزندق فقال بمضهم نقرّه على ما اختار من ذلك ونضم الجزية عليه لانا لو ذهبنا نأخذه بالرجوع الى الذي كان عليه فانما نرده من كفر الى كفر وانه لا يجوز وقال بعضهم لا يقر عليها واما الحربي المستأمن فيجوزله من الوقف ما يجوز للذمي ثم لا يبطل برجوعه الى داره ولا بموته عندنا ولا بابطاله اياه قبل عوده الى داره ولا برجوعه الينا ثانيا بامان ولو اوصى بكل ماله صح لان ورثته كالموتى بالنسبة الينالانقطاع حكمنا عنهم

﴿ فصل في إقرار الذي بارض في يده ان مسلم او ذميا وقفها على وجوه سماها ودفعها اليه ﴾ لو أقر ذي في صحته ان هذه الارض التي في يده وقفها رجل مسلم في أبواب البرأو قال في بناء المساجد أو في آكفان الموتى او قال غير ذلك مما يتقرب به المسلمون الى الله تمالى صح إقراره على الوجه الذي اقربه ان المسلم وقفها عليه وصرفت غلته فيه ولو أمّر في صحته ان رجلا مسلما وقفها على البيع والكنايس وما أشبه ذلك مما لا يتقرب به المسلمون الى الله تعالى يبطل اقراره وتكون الارض كلها لبيت المال ولو أقر في مرضه الذي مات فيه ان رجلا مسلما مالكا لهذه الارض وقفها وسلما اليه فان كانت تخرج من ثلث ماله نفذ اقراره بها على و رثته وان لم تخرج من الثلث كان مقدار ثلث ماله نافذا من الارض التي اقر انها وقف ثم ينظر الى الجهة التي اقر إن المسلم وقفها عليها فان كانت مما يتقرب بها المسلمون الى الله تعالى نفذ ذلكُ اسمدر على الوجه الذى ذكره وكان وقفا والاكان لبيت المال ولو اقر في صحته ان ذميا وقفها وسلمها اليه يصح اقراره فيها ان ذكر وجها يجوز الوقف عليه والايبطل إقراره وتكون كلها لبيت المال لكونه لم يسم لها مالكا ولو أقر بذلك في مرضه وذكر جهة لا يصح الوقف عليها يخرج منها مقدار ثلث ماله فيكون لبيت المال والباقى لورثته ولو أقر ان مسلما ونصرانيا وقفاها وهما مالكان لها يوم الوقف كان التفصيل والحكم في هذا الاقراركالتفصيل والحكم المذكورين فيما لو أقربان الواقف لها واحد ولو أن مسلما وذميا في يديهما أرض فأقر المسلم بان مالكها وقفها فان ذكر وجوها لايتقرب بهما المسلمون الى الله تمالى كان اقراره باطلا ويخرج النصف من يده فيكون لبيت المال ان كان إقراره في صحته وان كان في مرض موته لم ينفذ اقراره على ورثته في النصف الذي في يده وانما ينفذ في مقدار ثلثه فقط وعلى هذا التفصيل اقرار الذمي فيما في يده النصف والله تعالى أعلم

## 🛊 باب الارتداد بمد الوقف 🌬

لو وقف رجل مسلم أرضه على المساكين او فى الحج عنه فى كل سنة او الغزو عنه او في أكفان الموتى او حفر القبور وما أشبه ذلك مما يتقرب به الى الله تعالى ثم ارتد وقتل او مات على ردته يطل وقفه وصار ميراثا عنمه لحبوط عمله بها والوقف قرمة الى الله تمالى فلا تبقى معها وان عاد الى الاسلام لا يعود الى الوقفية بمجرد العود فان مات قبل أن بجدد فيه الوقفية كان ميراثًا عنه ولو جملها وقفًا على ولده ونسله وعقبه ثم من بعده على المساكين ثم ارتد بعد ذلك عن الاسلام فمات او قتل عليها يبطل الوقف وترجع ميراثا فان قيل كيف يبطل الوقف وقد جمله على قوم باعيانهم قلنا " ﴿ آخره للمساكين وذلك قربة الى الله تمالى فلما بطل ما يتقرب به الى الله تمالى بطل الباقي لانه لما بطل ما جمله المساكين بارتداده فكأنه وقف ولم يجمل آخره للساكين واذا لم يكن آخره لهـم لا يصح الوقف على قول من لا يجيزه الا بجمل آخره لهم وكذلك لو وقف على أهل بيته او على قرابته او على مواليه او على بنى فلان ابدا ثم من بمدهم على المساكين فانه يبطل بموته مرتدا ولو وقف وهو مرتد كان وقفه باطلا لان أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجيز تصرفه في المـال الذي في يده حتى لو قتل على ردته او مات عليها يكون جميع تصرفاته في ماله باطلة والمحفوظ عن أبي يوسف ان بيعه وشراءه واستنجاره ونحوه جائز قال الخصاف ولم يرو عنه فيما تقرب به الى الله تمالى شئ نمرفه وقال الا ترى آنه لواوصي بمتق عبد له اواوصي بحج او بممرة او اوصى للساكين بشئ ان ذلك باطل لا يجوز لانه لا يملك من ماله شیأ بمدموته فکیف تجوز وصیته بحج او بفزو او بصدقة وهو کافر بالذی یتقرب اليه بذلك نسأل الله الثبات على الدين والموت على الاسلام بجاه النبي محمد عليهاً فضل الصلاة وأتم السلام وعلىآله وأصحابه الائمة المظام البررة الكراموالحمدلةعلىالتمام

## ﴿ قال المؤلف رحمه الله ﴾

وقد وقع الفراغ من تحريره على وجه التوضيح والتصريح فى يوم الحنيس خامس عشر المحرم الحرام سنة خمس وتسمائة على يد جامعه ابراهيم بن موسى بن ابى بكر بن الشيخ على الطرابلسي الحنفي نزيل القاهرة المحروسة وحسبنا الله ونم الوكيل نم المولى ونم النصير غفرانك ربنا واليك المصير ثم كتبت بمد هذه النسخة نسختين اخربين والحمد لله وحده

تم طبع هذا الكتاب الجليل مضبوطاً على اصلهِ المطبوع في المطبعة الكبرى المصرية وكان الفراغ من طبعه في أواسط شهر ربيع الثاني سنة ١٣٢٠ للهجرة في مطبعة هنديه في شارع المهدي بالازبكيه رحم الله مؤلفه وأفاد به الطالبين







